# الثَّعْلِيقُ المُيسَّرُ عَلَى العَقِيدةِ الطَّحَاوِيْةِ

تعليق أبي عبد الله المصنعي وفقه الله تعالى وسدده

### بِنَ مِاللَّهِ الرَّهَ الرَّهَ الرَّهِ الر

الحمد لله رب العالمين، الإله الحق، الواحد الأحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، الداعي إلى الكتاب والسنة، ونبذة الشرك والبدعة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد:

فهذا تعليقٌ على العقيدة الطحاوية بذكر أدلتها من الكتاب أو السنة، وذلك كله باختصار، والله المستعان.

وفائدة ذلك عظيمة، وهي أن يفهم المسلم هذه العقيدة ويحفظها بأدلتها وشيء من معانيها، وقد قوبلت على ثلاث نسخ خطية: أحدِها تتبع مكتبة قاضي زادة بتركيا، واثنتين تتبع مكتبة المخطوطات المنوعة الكبرى ١٠، والحمد لله أولاً وآخراً، وظاهرًا وباطنًا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم (٢).

وكتب أبو عبد الله المصنعي ١٤٣٠هـ دار الحديث معبر

<sup>(</sup>١) مأخوذة من قناة (جامع المخطوطات).

<sup>(</sup>٢) جزى الله تعالىٰ خيراً الشيخ عائضاً الربيعي علىٰ مراجعته للكتاب.

### متنُ العقِيدَةِ الطَّحاويةِ

بسم الله الرحمن الرحيم

حسبي الله ونعم الوكيل، الحمد لله رب العالمين.

قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رَحَمَهُ اللّهُ تَعَالَى: («هذا ذِكْر بيان عقيدة أهل السنة والجهاعة على مذهب فقهاء الملة: أبي حنيفة النعهان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله عمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم جميعاً (١) وما يعتقدون في أصول اللدين ويَدينون به لربِّ العالمين.

نَقُولُ فِي تَوْحِيدِ اللَّهِ مُعْتَقِدِينَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ لَا شَرِيكَ لَهُ، ولا شيء مِثْلُهُ. وَلَا شَيْءَ يُعْجِزُهُ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ، قَدِيمٌ بِلَا ابْتِدَاءٍ. دَائِمٌ بِلَا انْتِهَاءٍ. لَا يَفْنَى وَلَا يَبِيدُ، وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا يُرِيدُ. لَا تَبْلُغُهُ الْأَوْهَامُ، وَلَا تُدْرِكُهُ الْأَفْهَامُ، وَلَا يُشْبِهُ (١) الْأَنَامَ، حَيُّ لَا يَمُوتُ، قَيُّومٌ لَا يَنَامُ، خَالِقٌ بِلَا حَاجَةٍ، رَازِقٌ بِلَا مُؤْنَةٍ، مُمِيتٌ بِلَا خَافَةٍ، بَاعِثٌ بِلَا مَشَقَّةٍ، مَا زَالَ بِصِفَاتِهِ قَدِيهًا قَبْلَ خَلْقِهِ، لَمْ يَزْدَدْ بِكَوْنِهِمْ شَيْئًا لَا يَكُنْ

<sup>(</sup>١) في مخطوطتي المنوعة (رحمة الله عليهم أجمعين).

<sup>(</sup>٢) في نسخة عبد المحسن القاسم (يشبهه)

قَبْلَهُمْ مِنْ صِفَاتِهِ، وَكَمَا كَانَ بِصِفَاتِهِ أَزَلِيًّا كَذَلِكَ لَا يَزَالُ عَلَيْهَا أَبَدِيًّا،

لَيْسَ مُنْذُ خَلْقِ الْخَلْقِ اسْتَفَادَ اسْمَ الْخَالِقِ، وَلَا بِإِحْدَاثِ الْبَرِيَّةَ اسْتَفَادَ اسْمَ الْبَارِي. لَهُ مَعْنَى الرَّبُوبيَّةِ وَلَا مَرْبُوبَ، وَمَعْنَى الخالق وَلَا يَخْلُوقَ.

وَكَمَا أَنَّهُ مُحْيِي الْمُوْتَى بَعْدَ مَا أَحْيَا، اسْتَحَقَّ هَذَا الْإسْمَ قَبْلَ إِحْيَائِهِمْ، كَذَلِكَ اسْتَحَقَّ اسْمَ الْخَالِقِ قَبْلَ إِنْشَائِهِمْ، ذَلِكَ بِأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَيْهِ فَقِيرٌ، وَكُلُّ أَمْرٍ عَلَيْهِ يَسِيرٌ، لَا يَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ ـ شَى ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْمَصِيرُ ﴾. خَلَقَ الْخُلْقَ بِعِلْمِهِ، وَقَدَّرَ لَهُمْ أَقْدَارًا، وَضَرَبَ لَهُمْ آجَالًا، وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ منْ أفعالِمِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُم، وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُم، وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ، وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ. وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِقُدْرَتِهِ وَمَشِيئَتِهِ، وَمَشِيئَتُهُ تَنْفُذُ؛ لَا مَشِيئَةَ لِلْعِبَادِ إِلَّا مَا شَاءَ لَكُمْ؛ فَمَا شَاءَ لَكُمْ كَانَ، وَمَا لَهُ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، يَهُدِي مَنْ يَشَاءُ وَيَعْصِمُ وَيُعَافِي فَضْلًا، وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ، وَيَخْذُلُ وَيَبْتَلِي عَدَلًا، وَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّبُونَ فِي مَشِيتَتِهِ بَيْنَ فَضْلِهِ وَعَدْلِهِ، [وَهُوُ مُتَعَالٍ عَنِ الْأَضْدَادِ وَالْأَنْدَادِ (١)]، لَا رَادَّ لِقَضَائِهِ، وَلَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، وَلَا غَالِبَ لِأَمْرِهِ. آمَنَّا بذَلِكَ كُلِّهِ وَأَيْقَنَّا أَنَّ كُلًّا مِنْ عِنْدِهِ. وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ النُّصْطَفَى، وَنَبِيُّهُ النُّجْتَبَى، وَرَسُولُهُ النُّرْتَضَى. وَإِنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِمَامُ الْأَتْقِيَاءِ (٢)، وَسَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ، وَحَبِيبُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَكُلُّ دَعْوَى النُّبُوَّةِ بَعْدَهُ فَغَيُّ

<sup>(</sup>١) ساقطة من كثير من النسخ المطبوعة والمثبت من المخطوطات.

<sup>(</sup>٢) في مخطوطة زادة وإحدى مخطوطتي المنوعة، زيادة هنا: ( وشفيع الأمة يوم الجزاء).

وَهُوَى، وَهُوَ المُبْعُوثُ إِلَى عَامَّةِ الْجِنِّ وَكَافَّةِ الْوَرَى، بِالْحُقِّ وَالْمُدَى، وَبِالنُّورِ وَالضِّيَاءِ(١).

وَأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ، مِنْهُ بَدَأُ بِلَا كَيْفِيَّةٍ قَوْلًا، وَأَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَحْيًا، وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقًّا. وَأَيْقَنُوا أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْحَقِيقَةِ، لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ كَكَلَام الْبَرِيَّةِ، فَمَنْ سَمِعَهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ كَلَامُ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ، وَقَدْ ذَمَّهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعَابَهُ، وَأُوْعَدَهُ عِذَابَهُ (٢)؛ حَيْثُ قَالَ تَعَالَى: ﴿سَأْصَلِيهِ سَقَرَ ﴾ فَلَمَّا أَوْعَدَ اللَّهُ بِسَقَرَ لِمَنْ قَالَ: : ﴿إِنْ هَٰذَآ إِلَّا فَوَلُ ٱلْبَشَرِ ﴾ عَلِمْنَا وَأَيْقَنَّا أَنَّهُ قَوْلُ خَالِقِ الْبَشَرِ، وَلَا يُشْبِهُ قَوْلَ الْبَشَرِ. وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ تَعَالَى بِمَعْنًى مِنْ مَعَانِي الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ، فَمَنْ أَبْصَرَ هَذَا اعْتَبَرَ، وَعَنْ مِثْل قَوْلِ الْكُفَّارِ انْزَجَرَ، وَعَلِمَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى بِصِفَاتِهِ لَيْسَ كَالْبَشَرِ، وَالرُّؤْيَةُ حَقُّ لِأَهْلِ الْجُنَّةِ بِغَيْرِ إِحَاطَةٍ وَلَا كَيْفِيَّةٍ كَمَا نَطَقَ بِهِ كِتَابُ رَبِّنَا: ﴿ وُجُوُّهُ يُوَمَ إِذِنَا ضِرَهُ ١ الْدَرَةُ القيامة:٢٢-٢٣]، وَتَفْسِيرُهُ عَلَى مَا أَرَادَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعَلِمَهُ، وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِالْهُ، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَعْنَاهُ عَلَى مَا أَرَادَ؛ لَا نَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مُتَأَوِّلِينَ بِآرَائِنَا، وَلَا مُتَوَهِّمِينَ بِأَهْوَائِنَا، فَإِنَّهُ مَا سَلِمَ فِي دِينِهِ إِلَّا مَنْ سَلَّمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ ﷺ وَرَدَّ عِلْمَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ إِلَى عَالِمِهِ، وَلَا تَثْبُتُ قَدَمُ

وفي المخطوطة الأخرى للمنوعة: هكذا: ( وأن محمدًا عبده ورسوله المرتضى خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء المبعوث بالحق والهدي وأن القرآن...).

<sup>(</sup>١) قوله: (وبالنور والضياء) ليست في مخطوطتي المنوعة.

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ: (وأوعده بسقر).

الْإِسْلَامِ إِلَّا عَلَى ظَهْرِ التَّسْلِيمِ وَالِاسْتِسْلَامِ؛ فَمَنْ رَامَ عِلْمَ مَا حُظِرَ عَنْهُ عِلْمُهُ، وَلَمْ يَقْنَعْ بِالتَّسْلِيمِ فَهْمُهُ، حَجَبَهُ مَرَامُهُ عَنْ خَالِصِ التَّوْحِيدِ، وَصَافِي المُعْرِفَةِ، وَصَحِيحِ الْإِيهْانِ، فَيَتَذَبْذَبُ بَيْنَ: الْكُفْرِ وَالْإِيهَانِ، وَالتَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ، وَالْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ؛ الْإِيهَانِ، فَالتَّعْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ، وَالْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ؛ الْإِيهَانِ، فَالتَّعْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ، وَالْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ؛ مُوسُوسًا، تَاثِهًا، شَاكًا زَائِعًا؛ لَا مُؤْمِنًا مُصَدِّقًا، وَلَا جَاحِدًا مُكَذِّبًا، وَلَا يَصِحُ الْإِيهَانُ مُوسَدِّقًا، وَلَا جَاحِدًا مُكَذِّبًا، وَلَا يَصِحُ الْإِيهَانُ بِالرَّوْيَةِ لِأَهْلِ وَالسَّلَامِ لِمَن اعْتَبَرَهَا مِنْهُمْ بِوَهْمٍ، أَوْ تَأَوَّلَهَا بِفَهْمٍ، إِذْ كَانَ تَأْوِيلُ الرَّوْيَةِ لِأَهْلِ وَلَوْهُمَ التَّسْلِيمِ وَعَلَيْهِ دِينُ الرَّوْيَةِ لِلَّ وَتَأُويلُ وَلُزُومَ التَّسْلِيمِ وَعَلَيْهِ دِينُ الْمُسْلِمِينَ.

وَمَنْ لَمْ يَتَوَقَّ النَّهْيَ وَالتَّشْبِيهَ زَلَّ وَلَمْ يُصِبِ التَّنْزِيهَ، فَإِنَّ رَبَّنَا جَلَّ وَعَلَا مَوْصُوفٌ بِصِفَاتِ الْوَحْدَانِيَّةِ، مَنْعُوتٌ بِنُعُوتِ الْفَرْدَانِيَّةِ، لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ أَحَدٌ مِنَ الْبَرِيَّةِ، تَعَالَى عِنِ الْحُدُودِ وَالْغَايَاتِ، وَالْأَرْكَانِ وَالْأَعْضَاءِ (١) وَالْأَدَوَاتِ، لَا تَحْوِيهِ الجِهَاتُ عَنِ الْحُدُودِ وَالْغَايَاتِ، وَالْأَرْكَانِ وَالْأَعْضَاءِ (١) وَالْأَدَوَاتِ، لَا تَحْوِيهِ الجِهَاتُ السِّتُ كَسَائِرِ النَّبْيِّ عَيَالِيَّةِ، وَعُرِجَ بِشَخْصِهِ السِّتُ كَسَائِرِ النَّبْتَدَعَاتِ، وَالْمِعْرَاجُ حَقَّ، وَقَدْ أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ عَيَالِيَّةٍ، وَعُرِجَ بِشَخْصِهِ السِّتُ كَسَائِرِ النَّبْتَدَعَاتِ، وَالْمِعْرَاجُ حَقَّ، وَقَدْ أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ عَيَالِيَّةٍ، وَعُرِجَ بِشَخْصِهِ فِي الْيَقَظَةِ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ إِلَى حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الْعُلَا، وَأَكْرَمَهُ اللَّهُ تعالى بِهَا شَاءَ، وَأُوحَى إلَيْهِ مَا أَوْحَى [ ﴿مَاكَذَبَ الْفُوادُ مَارَأَى ﴾ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَ وَلَى السَّمَ فِي الْآخِورَةِ وَالْأُولَ لَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْ الْعُلَاءَ وَالشَّفَاعَةُ الَّتِي وَالْأُولَ لَى اللَّهُ تَعَالَى مِنْ آدَمَ عليه النَّهُ تَعَالَى مِنْ آدَمَ عليه

<sup>(</sup>١) في مخطوطة زاده : (الأعضاء والأركان).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من نسخة القاسم.

السَلامُ وَذُرِّيَّتِهِ حَقَّ، وَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ تَعَالَى - فِيهَا لَمْ يَزَلْ - عَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ الجُنَّةَ، وَعَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ الجُنَّةَ، وَعَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ جُمْلَةً وَاحِدَةً؛ فَلَا يُزَادُ فِي ذَلِكَ الْعَدَدِ، وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُ ، وَكَذَلِكَ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ جُمْلَهُ ، وَكَذَلِكَ أَفْعَالَهُمْ فِيهَا عَلِمَ مِنْهُمْ أَنْ يَفْعَلُوهُ، وَكُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، وَالْأَعْمَالُ بِالْحُوَاتِيمِ. وَالشَّقِيُّ: مَنْ شَقِيَ بِقَضَاءِ اللهِ تَعَالَى.

وَأَصْلُ الْقَدَرِ سِرُّ اللَّهِ تَعَالَى فِي خَلْقِهِ؛ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى ذَلِكَ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، وَالتَّعَمُّقُ وَالنَّظَرُ فِي ذَلِكَ ذَرِيعَةُ الْخِذْلَانِ، وَسُلَّمُ الْحِرْمَانِ، وَدَرَجَةُ الطُّغْيَانِ؛ فَالْحَذَرَ كُلَّ الْحَذَرِ مِنْ ذَلِكَ نَظَرًا وَفِكْرًا وَوَسْوَسَةً؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَوَى عِلْمَ الْقَدَرِ عَنْ أَنَامِهِ، وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِهِ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ: ﴿لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتُلُون ﴾ فَمَنْ سَأَلَ: لِمَ فَعَلَ؟ فَقَدْ رَدَّ حُكْمَ الْكِتَاب؛ وَمَنْ رَدَّ حُكْمَ الْكِتَاب كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، فَهَذَا جُمْلَةُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مَنْ هُوَ مُنَوَّرٌ قَلْبُهُ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، وَهِيَ دَرَجَةُ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ عِلْهَانِ: عِلْمٌ فِي الْخُلْقِ مَوْجُودٌ وَعِلْمٌ فِي الْخُلْقِ مَفْقُودٌ، فَإِنْكَارُ الْعِلْمِ الْمُوْجُودِ كُفْرٌ، وَادِّعَاءُ الْعِلْمِ الْمُفْقُودِ كُفْرٌ، وَلَا يَصِحُّ (١) الْإِيمَانُ إِلَّا بِقَبُولِ الْعِلْمِ المُوْجُودِ، وَتَرْكِ طَلَبِ الْعِلْمِ المُفْقُودِ، وَنُؤْمِنُ بِاللَّوْحِ وَالْقَلَم، وَبِجَمِيعٍ مَا فِيهِ قَدْ رُقِمَ؛ فَلَوِ اجْتَمَعَ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ كَتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ أَنَّهُ كَائِنٌ لِيَجْعَلُوهُ غَيْرَ كَائِنٍ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا كُلُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ كَتَبهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ أَنَّهُ غيرُ كَائِنٌ لِيَجْعَلُوهُ كَائِنًا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ؛ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ. وَمَا أَخْطَأَ الْعَبْدَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ، وَمَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، وَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ

<sup>(</sup>١) في مخطوطة زاده: (يثبت) والمثبت من مخطوطتي المنوعة وغيرهما.

يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ سَبَقَ عِلْمُهُ فِي كُلِّ كَائِنٍ مِنْ خَلْقِهِ، فَقَدَّرَ ذَلِكَ تَقْدِيرًا مُحْكَمًا مُبْرَمًا (١)؛ لَيْسَ فِيهِ نَاقِضٌ، وَلَا مُعَقِّبٌ، وَلَا مُزِيلٌ، وَلَا مُغَيِّرٌ، وَلَا مُحَوِّلُ، وَلَا مُعَقِّبٌ، وَلَا مُزِيلٌ، وَلَا مُغَيِّرٌ، وَلَا مُحَوِّلُ، وَلَا مُنَيِّرٌ، وَلَا مُعَقِّبٌ، وَلَا مُزِيلٌ، وَلَا مُغَيِّرٌ، وَلَا مُحَوِّلُ، وَلَا نَاقِصٌ، وَلَا زَائِدٌ مِنْ خَلْقِهِ فِي سَهَاوَاتِهِ وَأَرْضِهِ؛ وَذَلِكَ مِنْ عَقْدِ الْإِيهَانِ، وَأُصُولِ نَاقِصٌ، وَلَا زَائِدٌ مِنْ خَلْقِهِ فِي سَهَاوَاتِهِ وَأَرْضِهِ؛ وَذَلِكَ مِنْ عَقْدِ الْإِيهَانِ، وَأُصُولِ اللَّعْرِفَةِ، وَالِاعْتِرَافِ بِتَوْحِيدِ اللَّهِ تَعَالَى وَرُبُوبِيَّتِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى [فِي كِتَابِهِ]: ﴿وَخَلَقَ لَلْمُولِ اللّهِ عَبْرَافِ بِتَوْحِيدِ اللّهِ تَعَالَى وَرُبُوبِيَّتِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى [فِي كِتَابِهِ]: ﴿وَخَلَقَ اللّهِ عَبْرَافِ بِتَوْحِيدِ اللّهِ تَعَالَى وَرُبُوبِيَّةٍ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى آمُرُ ٱللّهِ قَدَرًا مَقَدُولًا ﴾ للله عَبْرَافِ إِنْ اللهُ قَدَرًا مَقَدُولًا ﴾ [الفرقان:؟]، وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَكَانَ أَمْرُ ٱللّهِ قَدَرًا مَقَدُولًا ﴾ [الأحزاب:٣٨].

فَوَيْلٌ لِنَ صَارَ للهِ تَعَالَى [في الْقَدَرِ خَصِيمًا] (٢)، وَأَحْضَرَ للنَّظَرِ فِيهِ قَلْبًا سَقِيمًا، لَقَدِ الْتَمَسَ بِوَهْمِهِ فِي فَحْصِ الْغَيْبِ سِرًّا كَتِيمًا، وَعَادَ بِمَا قَالَ فِيهِ أَفَّاكًا أَثِيمًا، وَالْعُرْشُ وَالْكُرْسِيُّ حَقُّ (٣)، وَهُوَ مُسْتَغْنِ عَنِ الْعَرْشِ وَمَا دُونَهُ، مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ وَفَوْقَهُ. وَقَدْ أَعْجَزَ عَنِ الْإِحَاطَةِ خَلْقَهُ، وَنَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ الثَّخَذَ إِبْرًاهِيمَ خَلِيلًا، وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى أَعْجَزَ عَنِ الْإِحَاطَةِ خَلْقَهُ، وَنَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ الثَّخَذَ إِبْرًاهِيمَ خَلِيلًا، وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، إِيمَانًا، وَتَصْدِيقًا، وَتَسْلِيمًا، وَنُؤْمِنُ بِاللَّلَائِكَةِ، وَالنَّبِيِّينَ، وَالْكُتُبِ الْمُنْزَلَةِ عَلَى الْمُوسَى الْمُوسَى أَهْلَ قِبْلَتِنَا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ، اللهُ الْمُوسَى الْمُولِينَ، وَنَشْهَدُ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْحَقِّ الْمُينِ، وَنُسَمِّي أَهْلَ قِبْلَتِنَا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ، وَاللهُ بِكُلِّ مَا قَالَ وَأَخْبَرَ مُصَدِّقِينَ.

وَلَا نَخُوضُ فِي اللَّهِ تعالى، وَلَا نُمَارِي فِي الدَّينِ، وَلَا نُجَادِلُ فِي الْقُرْآنِ، وَنَشْهَدُ أَنَّهُ كَلَامُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، فَعَلَّمَهُ سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدًا عَلَيْكَايَّةٍ،

<sup>(</sup>١) قوله (مبرما) ساقطة من مخطوطة زاده.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من مخطوطة زاده.

<sup>(</sup>٣) في نسخة القاسم زيادة هنا: (كما بيَّن الله تعالىٰ في كتابه).

وَهُوَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى لَا يُسَاوِيهِ شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ المُخْلُوقِينَ، وَلَا نَقُولُ بِخَلْقِهِ، وَلَا نُخَالِفُ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ. وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبِ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ، وَلَا نُخُلُوفُ لَلْ يَضُرُّ مَعَ الْإِيمَانِ ذَنْبٌ لِمَنْ عَمِلَهُ، وَنَرْجُو لِلْمُحْسِنِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَعْفُو نَقُولُ لَا يَضُرُّ مَعَ الْإِيمَانِ ذَنْبٌ لِمَنْ عَمِلَهُ، وَنَرْجُو لِلْمُحْسِنِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَيُدْخِلَهُمُ الْجُنَّةِ، وَنَسْتَغْفِرُ عَلَيْهِمْ، وَلَا نَشْهَدُ لَكُمْ بِالْجُنَّةِ، وَنَسْتَغْفِرُ عَنْهُمُ وَيُدْخِلَهُمُ الْجُنَّةِ الْإِسْلَامِ، وَلَا نَقْنَطُهُمْ، وَالْأَمْنُ وَالْإِيَاسُ يَنْقُلَانِ عَنْ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ، وَسَيلُ الْحَقِّ بَيْنَهُمَا لِأَهْلِ الْقِبْلَةِ، وَلَا يَعْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا بِجُحُودِ مَا أَدْخَلَهُ وَسَبِيلُ الْحَقِّ بَيْنَهُمَا لِأَهْلِ الْقِبْلَةِ، وَلَا يَعْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا بِجُحُودِ مَا أَدْخَلَهُ وَسَبِيلُ الْحَقِّ بَيْنَهُمَا لِأَهْلِ الْقِبْلَةِ، وَلَا يَخُرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا بِجُحُودِ مَا أَدْخَلَهُ وَسَبِيلُ الْحَقِّ بَيْنَهُمَا لِلْهُ لِلْ الْقِبْلَةِ، وَلَا يَخُرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا بِجُحُودِ مَا أَدْخَلَهُ فَيهِ.

وَالْإِيمَانُ هُوَ الْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ، وَالتَّصْدِيقُ بِالْجَنَانِ.

وإِنَّ جَمِيعَ مَا أَنْزَلَ اللهُ تعالى في القُرْآنِ، وَجَمِيعَ مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَيَنَكِلُهُ مِنَ الشَّرْعِ وَالْبِيَانِ كُلُّهُ حَتَّ، وَالْإِيمَانُ وَاحِدٌ وَأَهْلُهُ فِي أَصْلِهِ سَوَاءٌ،

وَالتَّفَاضُلُ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِيقَةِ (١) وَالتَّقوى وَمُخَالَفَةِ الْمُوَى وَمُلَازَمَةِ الْأَوْلَى.

وَالْمُؤْمِنُونَ كَلُّهُمْ أَوْلِيَاءُ الرَّحْمَنِ.

وَأَكْرَمُهُمْ [عَنْدَ اللهِ](٢) أَطْوَعُهُمْ وَأَتْبَعُهُمْ لِلْقُرْآنِ، وَالْإِيمَانُ هُوَ الْإِيمَانُ بِاللّهِ، وَمَلَاثِكَتِهِ ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَحُلْوِهِ وَمُرِّهِ مِنَ اللهِ تَعَالَى.

وَنَحْنُ نُؤْمِنُ بِذَلِكَ كُلِّهِ، وَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ.

<sup>(</sup>١) في المخطوطات الأربع: (بالحقيقة) وفي نسخة أخرىٰ (بالخشية والتُّقيٰ).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ساقط من مخطوطتي المنوعة.

وَنُصَدِّقُهُمْ كُلَّهُمْ عَلَى مَا جَاؤُوا بِهِ، وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ (١) فِي النَّارِ لَا يُخَلَّدُونَ إِذَا مَا تُوا وَهُمْ مُوَحِّدُونَ وَإِنْ كَانُوا غَيْرَ تَائِيِينَ. بَعْدَ أَنْ لَقُوا اللَّهَ عَارِفِينَ [مُؤْمِنينَ (٢)]، وَهُمْ فِي مَشِيئَتِهِ وَحُكْمِهِ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَكُمْ وَعَفَا عَنْهُمْ بِفَصْلِهِ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي وَهُمْ فِي مَشِيئَتِهِ وَحُكْمِهِ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَكُمْ وَعَفَا عَنْهُمْ بِفَصْلِهِ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ: ﴿وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [النساء: ٨٤]، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ فِي النَّارِ [بقدرِ جِنَايتِهُم (٣)] بِعَدْلِهِ، ثُمَّ يُخْرِجُهُمْ مِنْهَا بِرَحْمَتِهِ، وَشَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ مِنْ أَهْلِ طَاعَتِهِ، وَنُهُ مَعْ فَتِهِ، وَلَمْ يَعْفَلُهُمْ فِي النَّا اللَّهَ تَعَالَى تَوَلَى أَهْلَ مَعْرِفَتِهِ، وَلَمْ يَعْفَلُهُمْ فِي النَّا اللَّهَ تَعَالَى تَوَلَّى أَهْلَ مَعْرِفَتِهِ، وَلَمْ يَعْفَلُهُمْ فِي النَّارِ أَيْنَ اللَّهَ تَعَالَى تَوَلَّى أَهْلَ مَعْرِفَتِهِ، وَلَمْ يَعْفَلُهُمْ فِي النَّارِ أَنْ اللَّهَ تَعَالَى تَوَلَّى أَهْلَ مَعْرِفَتِهِ، وَلَمْ يَعْفَلُهُمْ فِي النَّارِ وَلَاكَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَوَلَّى أَهْلَ مَعْرِفَتِهِ، وَلَمْ يَعْمُلُهُمْ فِي النَّارِينِ كَأَهُمْ فِي النَّارِينِ كَأَهُمْ إِلَى جَنَّتِهِ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ مَا يَتِهِ وَلَمْ يَنَالُوا مِنْ وَلَايَتِهِ.

اللَّهُمَّ يَا وَلِيَّ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ مَسِّكْنا بالْإِسْلَامِ(٤) حَتَّى نَلْقَاكَ بِهِ، وَنَرَى الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرِّ وَفَاجِرٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، وَعَلَى مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ، وَلَا نُنْزِلُ أَحَدًا مِنْهُمْ جَنَّةً وَلَا نَازًا.

وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرٍ، وَلَا بِشِرْكٍ، وَلَا بِنِفَاقٍ، مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا بِنِفَاقٍ، مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا نِرَى السَّيْفَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ وَ اللَّيْكَةِ إِلَّا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ السَّيْفُ.

<sup>(</sup>١) المثبت من المخطوطات، وفي نسخة الألباني المطبوعة زيادة: (من أمة محمدِ ﷺ) وقال: حذفها أصح.

لأن الحكم عام في جميع الأمم.

<sup>(</sup>٢) زيادة من بعض النسخ.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين زيادة من المخطوطات الثلاث.

<sup>(</sup>٤) في المخطوطات الثلاث (مسكنا بالإسلام) وفي المطبوع (ثبتنا علىٰ الإسلام).

وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَى أَئِمَّتِنَا وَوُلَاةِ أُمُورِنَا وَإِنْ جَارُوا، وَلَا نَدْعُو عَلَيْهِمْ، وَلَا نَنْزِعُ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِمْ، وَنَرَى طَاعَتَهُمْ

مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرِيضَةً؛ مَا لَمْ يَأْمُرُوا بِمَعْصِيَةٍ.

وَنَدْعُو لَمُّمْ بِالصَّلَاحِ وَالْمُعَافَاةِ وَنَتَّبِعُ السُّنَّةَ وَالْجَهَاعَةَ،

وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ، وَالْخِلَافَ، وَالْفُرْقَةَ، وَنُحِبُّ أَهْلَ الْعَدْلِ وَالْأَمَانَةِ ، وَنُبْغِضُ أَهْلَ الْجُوْرِ وَالْخِيَانَةِ، وَنَقُولُ: اللَّهُ أَعْلَمُ؛ فِيهَا اشْتَبَهَ عَلَيْنَا عِلْمُهُ.

وَنَرَى الْمُسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ كَمَا جَاءَ فِي الْأَثْرِ

وَالْحَجُّ وَالْجِهَادُ فَرْضَانِ مَاضِيَانِ مَعَ أُولِي الْأَمْرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ -بَرِّهِمْ وَفَاجِرِهِمْ
- إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ، لَا يُبْطِلُهُمَا شَيْءٌ وَلَا يَنْقُضُهُمَا، وَنُؤْمِنُ بِالْكِرَامِ الْكَاتِيِينَ؛ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَهُمْ عَلَيْنَا حَافِظِينَ. وَنُؤْمِنُ بِمَلَكِ اللَّوْتِ الْمُوكَّلِ بِقَبْضِ أَرْوَاحِ الْعَالَمِينَ، وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ لِمَنْ كَانَ لَهُ أَهْلًا، وَسُؤَالِ مُنْكُو وَنَكِيرٍ لِلْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ عَنْ: وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ لِمَنْ كَانَ لَهُ أَهْلًا، وَسُؤَالِ مُنْكُو وَنَكِيرٍ لِلْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ عَنْ: وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ لِمَنْ كَانَ لَهُ أَهْلًا، وَسُؤَالِ مُنْكُو وَنَكِيرٍ لِلْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ عَنْ: وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ لِمَنْ كَانَ لَهُ أَهْلًا، وَسُؤَالِ مُنْكُو وَنَكِيرٍ لِلْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ عَنْ: وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ لِمَنْ كَانَ لَهُ أَهْلًا، وَسُؤَالِ مُنْكُو وَنَكِيرٍ لِلْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ عَنْ: وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ لِمَنْ كَانَ لَهُ أَهْلًا، وَسُؤَالِ مُنْكُو وَنَكِيرٍ لِلْمَيِّ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ.

وَالْقَبُرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجُنَّةِ، أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النِّيرَانِ (١)، وَنُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ، وَجَزَاءِ الْأَعْمَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَالْعَرْضِ، وَالْحِسَابِ، وَقِرَاءَةِ الْكِتَابِ، وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ، وَالصَّرَاطِ، وَالْمِيزَانِ.

وَالْجُنَّةُ وَالنَّارُ خَلُوقَتَانِ لَا تَفْنيَانِ أَبَدًّا، وَلَا تَبيدَانِ.

<sup>(</sup>١) (النيران) كذا في مخطوطة زاده، وفي مخطوطة المنوعة (النار).

وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْجُنَّةَ وَالنَّارَ قَبْلَ خَلْقِ الْخَلْقِ

وَخَلَقَ هَمُّ أَهْلًا، فَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ فَضْلاً مِنْهُ، وَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إِلَى النَّارِ دُلاً مِنْهُ.

وَكُلُّ يَعْمَلُ لِمَا قَدْ فُرِغَ لَهُ، وَصَائِرٌ إِلَى مَا خُلِقَ لَهُ.

وَالْخَيْرُ وَالشَّرُّ مُقَدَّرَانِ عَلَى الْعَبَادِ، وَالِاسْتِطَاعَةُ الَّتِي يَجِبُ بِهَا الْفِعْلُ مِنْ نَحْوِ التَّوْفِيقِ الَّذِي لَا يَجُوزُ أَنْ يُوصَفَ الْمُخْلُوقُ بِهِ، فَهِيَ مَعَ الْفِعْلِ، وَأَمَّا الِاسْتِطَاعَةُ مِنْ جِهَةِ الصِّحَّةِ، وَالْوُسْعِ، وَالتَّمَكُّنِ، وَسَلَامَةِ الْآلَاتِ، فَهِيَ قَبْلَ الْفِعْلِ، وَبِهَا يَتَعَلَّقُ الْخِطَابُ (١)، وَهُو كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا ﴾ [سورة البقرة: ٢٨٦].

وَأَفْعَالُ الْعِبَادِ هِيَ خَلْقُ اللَّهِ تَعَالَى، وَكَسْبٌ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَمْ يُكَلِّفْهُمُ إِلَّا مَا يُطِيقُونَ، وَلَا يُطِيقُونَ إِلَّا مَا كَلَّفَهُمْ!!؛

وَهُوَ تَفْسِيرُ: (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ)؛ نَقُولُ: لَا حِيلَةَ لِأَحَدٍ، وَلَا حَرَكَةَ لِأَحَدٍ، وَلَا حَرَكَةَ لِأَحَدٍ، وَلَا تَحُولَ لِأَحَدٍ عَنْ مَعْصِيَةِ اللهِ إِلَّا بِمَعُونَةِ اللَّهِ، وَلَا قُوَّةَ لِأَحَدٍ عَلَى إِقَامَةِ طَاعَةِ اللَّهِ وَالثَّبَاتِ عَلَيْهَا إِلَّا بِتَوْفِيقِ اللهِ، وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَعَلْمِهِ، وَقَضَائِهِ، وَقَدَرِهِ؛

غَلَبَتْ مَشِيئَتُهُ الْمُشِيئَاتِ كُلَّهَا (٢)، وَغَلَبَ قَضَاؤُهُ الْحِيلَ كُلَّهَا،

<sup>(</sup>١) قوله (وبها يتعلق الخطاب) ساقطة من مخطوطة زاده.

<sup>(</sup>٢) في مخطوطة زاده في هذا الموضع زاد: (وغلبت إرادته الإرادات جمعيها).

يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ أَبْدًا، تَقَدَّسَ عَنْ كُلِّ سَوْءٍ وَحَيْنٍ، وَتَنَزَّهَ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ وَشَيْنٍ، ﴿لَا يُسْتَلُعَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَكُونِ ﴾ [سورة الأنبياء:٢٣].

وَفِي دُعَاءِ الْأَحْيَاءِ وَصَدَقَاتِهِمْ مَنْفَعَةٌ لِلْأَمْوَاتِ، وَاللهُ تَعَالَى يَسْتَجِيبُ الدَّعَوَاتِ، وَاللهُ تَعَالَى يَسْتَجِيبُ الدَّعَوَاتِ، وَيَقْضِي الْحَاجَاتِ، [وَيَمْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ، وَلَا يَمْلِكُهُ شَيْءٌ. وَلَا غِنَى عَنِ اللهِ تَعَالَى طَرْفَةَ عَيْنٍ، فَقَدْ كَفَرَ وَصَارَ مِنْ أَهْلِ الْحَيْنِ](١). وَمَنِ اللهَ عَنْ مَنْ اللهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، فَقَدْ كَفَرَ وَصَارَ مِنْ أَهْلِ الْحَيْنِ](١). وَاللّهُ تَعَالَى يَغْضَبُ وَيَرْضَى لَا كَأَحَدٍ مِنَ الْوَرَى.

وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّكِيْ وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدِ مِنْهُمْ، وَلَا نَتْبَرَّأُ مِنْ
أَحَدِ مِنْهُمْ، وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ، وَبِغَيْرِ الْحَيْرِ يَذْكُرُهُمْ. وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ،
وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، وَنُثْبِتُ الْخِلَافَةَ
بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّكِيْ أَوَّلًا لِأَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ عَيَالِيُهُ ، تَفْضِيلًا لَهُ وَتَقْدِيمًا عَلَى جَمِيعِ
الْأُمَّةِ ثُمَّ لِعُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَيَالِيْهُ ، ثُمَّ لِعُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ عَيَالِيْهُ، ثُمَّ لِعَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبِ
الْأُمَّةِ ثُمَّ لِعُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَيَالِيْهُ ، ثُمَّ لِعُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ عَيَالِيْهُ، ثُمَّ لِعَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
الْأُمَّةِ ثُمَّ لِعُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَيَالِيْهُ ، ثُمَّ لِعُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ عَيَالِيْهُ ، ثُمَّ لِعَيْ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

وَهُمُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ، وَالْأَئِمَّةُ المُهْدِيُّونَ، وَإِنَّ الْعَشَرَةَ الَّذِينَ سَمَّاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ الْعَشَرَةَ الَّذِينَ سَمَّاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ اللَّهِ عَلَى مَا شَهِدَ هَمُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ اللَّهِ عَلَى مَا شَهِدَ هَمُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَا شَهِدَ هَمُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَا شَهِدَ هَمُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا شَهِدَ هَمُ مُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا شَهِدَ هَمُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَا شَهِدَ هَمُ مَا شَهِدَ هَمُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَا شَهِدَ هَمُ مَا شَهِدَ هَمُ مَا اللَّهُ عَلَى مَا شَهِدَ هَمُ مَا مُو بَكُولُ اللَّهِ عَلَى مَا شَهِدَ هَمُ مَا شَهُدُ هُمُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا شَهِدَ هَمُ مَا صَلَى مَا صَلَى مَا شَهِدَ هَمُ مَا صَلَى مَا صَلَى مَا صَلَى مَا صَلَى مَا صَلَى مَا شَهُ لَمُ مَا صَلَى مَا صُلْكُ مَا صَلَى مُا مَا صَلَى مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مِنْ مَا صَلَى مَا مَ

<sup>(</sup>١) – قوله: (وَيَمْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ) إلىٰ قوله: (مِنْ أَهْلِ الْحَيْنِ) هذه زيادة من المخطوطات الثلاث، في هذا الموضع دون كثير من النسخ المطبوعة وغيرها، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين من مخطوطة زادة، دون البقية.

وَسَعْدٌ، وَسَعِيدٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجُرَّاحِ، وَهُوَ أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْعِينَ

وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَذْوَاجِهِ [الطَّاهِرَاتِ مِنْ كُلِّ دَنَسٍ]، وَذُرِّيَّاتِهِ [الْمُقَدَّسِينَ مِنْ كُلِّ رِجْسٍ](١)، فَقَدَ بَرِئَ مِنَ النَّفَاقِ، وَعُلَمَاءُ السَّلَفِ مِنَ السَّافِ مِنَ السَّلَفِ مِنَ السَّافِ مِنَ السَّابِقِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ - أَهْلِ [الْحَبَرِ](٢) وَالْأَثْرِ، وَأَهْلِ السَّلَفِ مِنَ السَّافِ مِنَ السَّبِيلِ. الْفِقْهِ وَالنَّظَرِ - لَا يُذْكَرُونَ إِلَّا بِالجَمِيلِ، وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بِسُوءٍ فَهُو عَلَى غَيْرِ السَّبِيلِ. وَلَا نُفَضِّلُ أَحَدًا مِنَ الْأَوْلِيَاءِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، وَنَقُولُ: نَبِيُّ وَلَا نُفَضِّلُ أَحَدًا مِنَ الْأَوْلِيَاءِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، وَنَقُولُ: نَبِيُّ

وَلَا نُفَضَّلُ أَحَدًا مِنَ الْأُوْلِيَاءِ عَلَى أَحَدِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، وَنَقُولُ: نَبِيٌّ وَاحِدٌ أَفْضَلُ مِنْ جَمِيعِ الْأَوْلِيَاءِ، وَنُؤْمِنُ بِهَا جَاءَ مِنْ كَرَامَاتِهِمْ، وَصَحَّ عَنِ الثَّقَاتِ مِنْ رِوَايَاتِهِمْ، وَنُؤْمِنُ بِأَشْرَاطِ السَّاعَةِ (٣): مِنْ خُرُوجِ الدَّجَّالِ، وَنُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ السَّهَاءِ، وَنُؤْمِنُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَخُرُوجِ دَابَّةِ الْأَرْضِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ السَّهَاء وَلَا عَرَّافًا.

وَلَا مَنْ يَدَّعِي شَيْئًا يُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَإِجْمَاعَ الْأُمَّةِ، وَنَرَى الجُمَاعَة حَقًّا وَصَوَابًا، وَلِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَاحِدٌ، وَهُوَ دِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَاحِدٌ، وَهُوَ دِينُ الْإِسْلَامِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِن مَالَةُ الْإِسْلَامِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِن مَالَةُ الْإِسْلَامِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِن مَالَةُ الْإِسْلَامِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الدِّينَ ﴾ [سورة المائدة:٣]

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين في الموضعين من مخطوطة زادة دون مخطوطتي المنوعة.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطات الثلاث (الخبر) بالباء، وفي بعض المطبوعات (الخير) بالياء.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بأشراط الساعة) ساقطة من إحدى مطبوعتي المنوعة.

وَهُوَ بَيْنَ الْغُلُوِّ وَالتَّقْصِيرِ، وَبَيْنَ التَّشْبِيهِ وَالتَّعْطِيلِ، وَبَيْنَ الجُبْرِ وَالْقَدَرِ، وَبَيْنَ الْأَمْنِ وَالْإِيَاسِ. الْأَمْنِ وَالْإِيَاسِ.

فَهَذَا دِينُنَا وَاعْتِقَادُنَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، وَنَحْنُ بَرَاءٌ إِلَى اللّهِ تَعَالَى مِنْ كُلِّ مَنْ خَالَفَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَبَيْنَاهُ وَنَسْأَلُ اللّهَ تَعَالَى أَنْ يُثَبِّتَنَا عَلَى الْإِيهَانِ، وَيَخْتِمَ لَنَا بِهِ، وَيَعْصِمَنَا مِنَ الْأَهْوَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ، وَالْآرَاءِ المُتَّفَرِّقَةِ، وَالْمُذَاهِبِ الرَّدِيَّةِ: مِثْلِ المُشَبِّهَةِ، وَالْمُعْتَزِلَةِ، وَالْمُعْتَزِلَةِ، وَالْمُعْتَزِلَةِ، وَالْمُعْتَزِلَةِ، وَالْمُعْتَزِلَةِ، وَالْمُعْتَزِلَةِ، وَالْمُعْمَدِيَّةِ، وَالْمُعْتَزِلَةِ، وَالْمُعْمَدِيَّةِ، وَالْمُعْرَيِّةِ، وَالْمُعْرَقِمْ، مِنَ الَّذِينَ خَالَفُوا السُّنَّةَ الجُهَاعَة، وَحَالَفُوا الضَّلَالَةُ وَنَحْنُ مِنْهُمْ بَرَاءٌ، وَهُمْ عِنْدَنَا ضُلَّالُ وَأَرْدِيَاءُ. وَبِاللّهِ الْعِصْمَةُ وَالتَّوْفِيقُ. الضَّلَالَةُ وَنَحْنُ مِنْهُمْ بَرَاءٌ، وَهُمْ عِنْدَنَا ضُلَّالُ وَأَرْدِيَاءُ. وَبِاللّهِ الْعِصْمَةُ وَالتَّوْفِيقُ. [ثمَالَةُ وَنَحْنُ مِنْهُمْ بَرَاءٌ، وهُمْ عِنْدَنَا ضُلَّالُ وَأَرْدِيَاءُ. وَبِاللّهِ الْعِصْمَةُ وَالتَّوْفِيقُ.

<sup>(</sup>١) تم ولله الحمد والمنة.

#### 

حسبي الله ونعم الوكيل، الحمد لله رب العالمين.

قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رَحَمَهُ ٱللّهُ تَعَالَىٰ: هذا ذِكْر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة: أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم جميعًا وما يعتقدون في أصول الدين ويَدينون به لرب العالمين.

قوله: (أهل السنة والجهاعة) أهل السنة: نسبة إلى سنة النبي عَلَيْكِيٍّ.

والجماعة: سموا بذلك لاجتماعهم على الحق وللزومهم جماعة المسلمين وإمامهم.

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبَّلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴾ [آل عمران:١٠٣].

فالسني: هو من اتبع كتاب الله تَعَالَىٰ وسنة رسوله ﷺ ولزم جماعة المسلمين، كما قال تعالىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الْأَمْنِ مِنكُم ﴾ [النساء:١٥]، وقال ﷺ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ»، رواه أبو داود عن العرباض ﷺ، وصححه الألباني والوادعي.

َ نَقُولُ فِي تَوْحِيدِ اللهِ مُعْتَقِدِينَ بِتَوْفِيقِ اللهِ: إِنَّ اللهَ وَاحِدٌ لَا شَرِيكَ لَهُ، ولا شيء مثْلُهُ.

قوله: (نَقُولُ فِي تَوْدِيدِ اللّهِ) التوحيد: هو إفراد الله تعالى بالربوبية والأسماء والصفات.

قوله: (بِتَوْفِيقِ اللّهِ) توفيق الله: إلهام الله تعالىٰ للعبد بالصواب والثبات عليه وتسديده وإعانته له.

وفيه إثبات صفة التوفيق لله تعالىٰ، كما قال تعالىٰ عن نبيه شعيب عليه السلام: ﴿وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ ﴾ [هود:٨٨].

وأقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات.

قوله: (ولا شيء وثلم) قال تعالىٰ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَشَى مُ ﴾ [الشورى: ١١]، لا مثيل له، لا في ذاته و لا في أسمائه، و لا صفاته و لا في أفعاله.

وفيه إثبات توحيد الأسماء والصفات، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى مُ ۗ ردُّ علىٰ الممثلة، ﴿وَهُو اَلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ ردُّ علىٰ المعطلة، وقال تعالىٰ: ﴿ وَلَمْ يَكُن لَمُ مَنْ المعطلة، وقال تعالىٰ: ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ مِنْ اللهِ عَلَىٰ المَعْلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ ا

#### وَلا شَيْءَ يُعْجِزُهُ، وَلا إِلَهَ غَيْرُهُ، قَدِيمٌ بِلا ابْتِدَاءٍ.

قوله: (وَلَا شَيْءَ يُعْجِزُهُ) قال تعالى: ﴿وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾ [المائدة:١٨٠]، ﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ, مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴾ [فاطر: ١٤]. هذا فيه إثبات كمال قدرته سبحانه علىٰ كل شيء، إذا أراد شيئًا فإنما يقول له كن فيكون. و فيه إثبات توحيد الربوبية.

قوله: (قَدِيمُ بِلَا ابْتِدَاءٍ) قال علماء السنة: «القديم: ليس من أسماء الله تعالىٰ ولا من صفاته، وإنما هو من باب الإخبار، ولا يجوز أن يُطلق علىٰ الله تعالىٰ إلا بهذا القيد: (بلا ابتداء)، ويغني عنه اسمه تعالىٰ: الأول، قال تعالىٰ: هُوَالْأَوْلُ وَالْلَخِرُ وَالْظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ ﴾ [الحديد:٣].

وفي الصحيح أن النبي عَلَيْ قال: «اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْطَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ ذُونَكَ شَيْءٌ، (م ٢٧١٣) عن أبي هريرة وَ الْمَاكِّةُ.

#### دَائِمٌ بِلَا انْتِهَاءٍ. لا يَفْنَىٰ وَلا يَبِيدُ، وَلا يَكُونُ إِلَّا مَا يُرِيدُ.

قوله: ( دَائِمٌ بِلَا الْنَتِهَاءِ) الدائم: كذلك ليس من أسماء الله تعالىٰ، وذكره المؤلف من باب الإخبار، ولا يجوز إطلاقه علىٰ الله تعالىٰ إلا مع القيد (بلا انتهاء)، ويغني عنه اسمه تعالىٰ (الآخر) و(الحي) وغيرها.

قوله: (لَا يَغْنَى وَلَا يَبِيدُ) قال تعالىٰ: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۚ ثَ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْفَصِهِ: (لَا يَغْنَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو القصص: ٨٨]، الْجُكُلُلِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿ ثَلْ اللّٰهِ عَالِثُ إِلَّا وَجُهَهُ ﴾ [القصص: ٨٨]، فالله تعالىٰ موصوف بالحياة الكاملة الدائمة كما يليق بجلاله.

قوله: (وَلَا يَكُونُ إِلَّا هَا يُرِيدُ) قال تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ يَحَكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ [المائدة:١]، ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلّا أَن يَشَاءَ اللّهُ ﴾ [الإنسان:٣]، ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلّا أَن يَشَاءَ اللّهُ ﴾ [الإنسان:٣]، ﴿وَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيهُ, يَجْعَلُ صَدْرَهُ, لِلْإِسْلَاءِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَهُ, يَجْعَلُ صَدْرَهُ, ضَيَرِةً أَن يُضِلَهُ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَهُ وَمَن مُردَةً، وهي ضَيّقًا حَرَجًا ﴾ [الأنعام:١٥٥]، هذه الآية تبين أن الإرادة قسمان: إرادة كونية، وهي موافقة لمعنى المشيئة، وأن ما شاء الله تعالىٰ كان.

وإرادة شرعية، وهي المتعلقة بما أحبه الله تعالى ورضيه، وليس كل ما أراده الله شرعًا يقع، وذلك لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، وهو الحكيم العليم، ﴿لَا يُشْعُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمَ يُسْعُلُونَ ﴿ آلَانبياء: ٢٣]، وأفعال الخلق لا تكون إلا كما أراد الله تعالىٰ كونًا، كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالىٰ.

#### لَا تَبْلُغُهُ الْأَوْهَامُ، وَلَا تُدْرِكُهُ الْأَفْهَامُ، وَلَا يُشْبِهُ الْأَنَامَ، حَيٌّ لَا يَمُوتُ.

قوله: (وَلَا تُدْرِكُهُ الْلَفْهَامُ) قال تعالى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه:١١]، ﴿وَلِلَّهِ الْمَثُلُ الْأَعْلَى ﴾ [النحل:٢٠]، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى أُو وَهُو السّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى:١١]، فالله عز وجل عظيم وموصوف بالكمال، ولم يَرِد في الكتاب والسنة بيان كيفية ذاته وصفاته، فوجب الكف عن البحث عنها، مع إيماننا أن الله تعالى له ذات وصفات كما يليق بجلاله، وأن لها كيفية لا نعلمها.

قوله: (وَلَا يُشْبِهُ الْأَنَامِ) قال تعالىٰ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى أَوْ وَهُو السَّمِيعُ الْمَسْهِ وَالْبَتِ الصفات، وهذا ردُّ على الممثلة الْبَصِيرُ ﴾ [الشوری:١١]، فنفی المماثلة وأثبت الصفات، وهذا ردُّ علی الممثلة الذين يمثلون الله تعالىٰ بخلقه كاليهود وأتباع مقاتل بن سليمان وغيره من الممثلة.

قوله: (حَيُّ لَا يَمُوتُ) قال تعالىٰ: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان:٥٠]، ﴿ هُو ٱلْحَيُّ لَآ إِلْكَ إِلَّا هُو ﴾ [غافر:٥٠]، وفيه إثبات صفة الحياة الكاملة (التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء) لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته.

#### قَيُّومٌ لا يَنَامُ، خَالِقٌ بِلا حَاجَةٍ، رَازِقٌ بِلا مُؤْنَةٍ.

قوله: (قَيُومُ لَا يَنَامُ) قال تعالىٰ: ﴿ اللَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا هُو اَلۡحَىُّ اَلۡقَيُّومُ ۚ لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ [البقرة:٥٥]، فنفي السِّنَة – وهي النعاس – والنوم دليل علىٰ كمال حياته وقيوميته.

وقال سبحانه: ﴿وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّومِ ﴾ [طه:١١١]، وقال ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَنَامُ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ»، رواه مسلم.

واعلم أن الله تعالىٰ خلق العباد لحكمة ولم يخلقهم عبثًا، كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالىٰ.

قوله: (رَالِقُ بِلَا مُؤْنَةٍ) أي: رازقُ للخلق بلا كَلَفة ولا ثقل، قال تعالىٰ: ﴿إِنَّ اللهَ هُوَ ٱلرَّزَاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴿ ﴾ [الذاريات:٨٥].

وفي حديث أبي ذر رَضِي أن النبي عَلَيْهِ قال: «قال الله تعالىٰ: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم، وإنسكم وجِنَّكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أُدخل البحر». وقال تعالىٰ: ﴿وَمَامِن دَابَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ [هود:٦].

<a>(<a></a></a></a></a></a>

#### مُمِيتٌ بِلَا مَخَافَةٍ، بَاعِثٌ بِلَا مَشَقَّةٍ.

قوله: (مُويِتُ بِلَا مَخَافَةٍ) أي: مميت للخلق إذا كملت آجالهم، لا لأنه خائفٌ منهم، بل لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، ولا يخاف إذا أماتهم عاقبة، قال عز وجل: ﴿لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحَيِّ وَيُمِيثُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ اللهِ قَالَ عَزُومِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ اللهِ قَالَ عَزَ وَجِل: ﴿ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَيْكُومُ وَيُمِيثُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ اللهِ قَالَ عَنَ وَجِل: ﴿ لَهُ مُ لَكُ مُ لَكُ مُ لَمُ عَلَيْهِمْ وَيُمِيثُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَا يَعْمَ وَيُعِيثُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَا يَعْمَ وَلَا عَلَيْهِمْ وَاللهِمْ فَسَوَّا اللهُ وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا اللهُ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا اللهُ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا اللهُ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا اللهُ وَالْوَالُولُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلِهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلِلللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللهُ وَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَا الللل

قوله: (بَاعِثُ بِلَا هَشَقَةٍ) قال عز وجل: ﴿ مَّا خَلْقُكُمُ وَلَا بَعَثُكُمُ إِلَّا صَنَفْسِ وَحِدَةٍ ﴾ [لقمان: ٢٨]، ﴿ وَهُو اللَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَهُو اَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾ [الروم: ٢٧]، ﴿ أُولَيْسَ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِدٍ عَلَى آن يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ عَلَيْهِ ﴾ [الروم: ٢٧]، ﴿ أُولَيْسَ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِدٍ عَلَى آن يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ عَلَى وَهُو اَلْخَلَقُ الْعَلِيمُ ﴿ آَلَ اللَّهُ مُنَ اللَّهُ مُنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكُمَا لَا قَدرته وعلمه.

<u>\*</u>\*

مَا زَالَ بِصِفَاتِهِ قَدِيمًا قَبْلَ خَلْقِهِ، لَمْ يَزْدَدْ بِكَوْنِهِمْ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ قَبْلَهُمْ مِنْ صِفَاتِهِ، وَكَمَا كَانَ بِصِفَاتِهِ أَزَلِيًّا كَذَلِكَ لَا يَزَالُ عَلَيْهَا أَبَدِيًّا.

قوله: (وَا زَالَ بِصِفَاتِهِ قَدِيوًا قَبْلَ خَلْقِهِ) أي: أن الله تعالىٰ متصف بصفاته قبل أن يخلق الخلق، فكما أنه سبحانه الأول ليس قبله شيء فكذلك صفاته؛ لأن الصفات تابعة لذاته عز وجل، وهذا ردُّ علىٰ المعطلة، قال تعالىٰ: ﴿هُوَ ٱلْأَوْلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلْطَاهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ﴾ [الحديد:٣]، ﴿وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُ ٱلْحَمِيدُ ﴿ وَالطّر: ١٠).

قوله: (لَوْ يَزْدَدْ بِكُوْنِهِوْ شَيئًا لَوْ يَكُنْ قَبْلَهُوْ مِنْ صِفَاتِهِ) أي: لم يزدد شيئًا من صفاته بعد خلقهم، بل صفاته كلها أزلية.

قوله: (وَكُوا كَانَ بِصِفَاتِهِ أَزَلِيًا كَذَلِكَ لَا يَزَالُ عَلَيْهَا أَبِدِيًا) صفاته تعالىٰ أزلية وأبدية؛ لأنها قائمة بذاته سبحانه، سواء كانت صفات ذاتية أو صفات فعلية، ولا ينافي هذا تعلقها بالمشيئة، قال تعالىٰ: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَا وَجُهَهُ ﴾ [القصص:٨٨]، ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان:٨٥].

ومعنىٰ أزلية: أنها ليست مخلوقة، بل أولية؛ لأنها صفة للرب تعالىٰ. ومعنىٰ أبدية: أنها دائمة لا تفنىٰ ولا تبيد. لَيْسَ بَعْدَ خَلْقِ الْخَلْقِ اسْتَفَادَ اسْمَ الْخَالِقِ، وَلَا بِإِحْدَاثِ الْبَرِيَّةَ اسْتَفَادَ اسْمَ الْخَالِقِ، وَلَا بِإِحْدَاثِ الْبَرِيَّةَ اسْتَفَادَ اسْمَ الْبَارِي.

لَهُ مَعْنَىٰ الرُّبُوبِيَّةِ وَلَا مَرْبُوبَ، وَمَعْنَىٰ الخالق وَلا مَخْلُوقَ.

وَكَمَا أَنَّهُ مُحْيِي الْمَوْتَىٰ بَعْدَ مَا أَحْيَا، اسْتَحَقَّ هَذَا الِاسْمَ قَبْلَ إِحْيَائِهِمْ، كَذَلِكَ اسْتَحَقَّ اللهُ مُحْيِي الْمَوْتَىٰ بَعْدَ مَا أَحْيَا، اسْتَحَقَّ اسْمَ الْخَالِقِ قَبْلَ إِنْشَائِهِمْ.

قوله: (وَلَا بِإِحْدَاثِ الْبَرِيَةَ السُتَفَادَ السُو الْبَارِي) هذا تفصيل لما سبق، فأسماؤه كلها أزلية كصفاته، فهي أسماء لذاته المقدسة سبحانه وتعالى، وهذا ردُّ على المعتزلة والجهمية وبعض الأشاعرة الذين يقولون: إن أسماء وأفعال الله تعالى وصفاته حادثة بعد أن لم تكن.

وقد انتقد على المؤلف هذه الجُمَل، انظر ذلك في شرح ابن أبي العز وشرح الشيخ صالح آل الشيخ.

قوله: (اسْتَحَقّ اسْمَ الْخَالِقِ قَبْلَ إِنْشَائِهِمْ) أراد الرد على المعتزلة وغيرهم الذين يقولون: إن أسماء الله وصفاته حادثة بعد أن لم تكن، تعالى الله عما يقولون! ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَى اللهُ وَهُو السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى:١١]، ﴿وَاللّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى:١١]، ﴿وَاللّهُ هُوَ ٱلْفَيْنُ ٱلْحَمِيدُ ﴾ [فاطر:١٠].

#### ِ فَلِكَ بِأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَيْهِ فَقِيرٌ، وَكُلُّ أَمْرٍ عَلَيْهِ يَسِيرٌ.

قوله: ( ذَلِكَ بِأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) تقدمت الأدلة عند قوله: (و لا شيء يعجزه).

قوله: (وَكُلُ شَيْءٍ إِلَيْهِ فَقِيرٌ) قال الله تعالىٰ: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُهُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَىٰ: ﴿يَكَأَيُّهُ ٱللّهُ ٱلطّهَرَهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

الصمد: الغني وكل شيء محتاج إليه، ﴿ وَمَا يِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ ٱلضُّرُ فَإِلَيْهِ تَجَنَّرُونَ ﴿ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ كُلُّ مَسَكُمُ ٱلضُّرُ فَإِلَيْهِ تَجَنَّرُونَ ﴿ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ كُلُّ لَتُهُ مَسَكُمُ ٱلضَّرُ فَإِلَيْهِ تَجَنَّرُونَ ﴿ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ كُلُّ لَتُهُ لَلْهُ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ كُلُّ لَنْهُ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ كُلُّ لَهُ وَلَهُ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ كُلُّ لَنْهِ لَهُ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ كُلُّ لَهُ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ كُلُّ اللَّهُ مُن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ كُلُّ اللَّهُ مَن فِي ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ لَيْ اللَّهُ مُن فِي السَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ كُلُّ اللَّهُ مُن فِي ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ كُلُّ اللَّهُ مُن فِي ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ كُلُ

قوله: (وَكُلُ أَهْ عَلَيْمِ يَسِيرٌ) قال تعالى: ﴿إِنَ اللّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٠]، ﴿ زَعَمُ اللّذِينَ كَفَرُوۤا أَن لَن يُبَعَثُوا قُلُ بَكِي وَرَقِ النّبُعَثُنَ ثُمّ لَلنّبَوُنَ بِمَا عَمِلَتُم وَذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ ﴾ [الحج: ٢٠]، ﴿أُولَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبَدِئُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ يَسِيرٌ ﴾ [العنكبوت: ١٩]، ﴿ يَوْمَ تَشَقَقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ ﴿ اللّهِ اللهِ يَسِيرُ ﴿ اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ ﴿ اللّهِ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ عَلَيه سبحانه لكمال الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَالِكَ حَشْرُ عَلَيْمَ لَيسِيرُ ﴿ اللّهِ اللّهِ يَسِيرُ عليه سبحانه لكمال قدرته وعلمه.

### لَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ شَيْءٍ، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنْ اللَّهِ مَا أَبْصِيرُ ﴾. خَلَقَ الْخَلْقَ بعِلْمِهِ.

قوله: (لَا يَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ) سبق نحوه عند قوله: (خالق بلا حاجة) فراجعه.

وقال تعالىٰ: ﴿ ٱللَّهُ ٱلصَّكَمَدُ ﴿ آللَهُ ٱلصَّكَمَدُ اللَّهِ الإخلاص: ٢] أي: الكامل المستغني عن كل ما سواه.

وقال تعالىٰ: ﴿ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقَوَىٰ مِنكُمْ ﴾ [الحج:٣٧]، فلا يحتاج إلىٰ شيء لكمال غناه وصفاته.

قوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَشَى مُ أَلَّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ هذه الآية استدلال لما سبق وقد سبق شرحها.

قوله: (خَلَقَ الْخَلْقَ بِعِلْهِمِ) قال تعالىٰ: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّطِيفُ الْخَيِرُ الْكَالِثُ الْعَلِيمُ ﴾ [بس:٨١]، ﴿ وَعِندَهُ، مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا الملك:١٤]، ﴿ وَعِندَهُ، مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو وَيَعْدُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسَعُظُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمُنَ اللَّهُو وَيَعْلَمُهَا وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنَبٍ مُّبِينٍ ﴿ وَهَا اللّٰعَامِ: ١٩]، وفي الباب أَحْديث كثيرة.

#### وَقَدَّرَ لَهُمْ أَقْدَارًا.

قوله: (وَقَدَرَ لَهُمْ أَقْدَارًا) قال تعالىٰ: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرُهُ لَقُدِيرًا ﴿ اللَّ

[الفرقان:٢]، ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُولًا ﴾ [القمر: ١٩]، ﴿ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُولًا ﴾ [الأحزاب: ٣٨].

وفي صحيح مسلم (٢٦٥٣) عن عبد الله بن عمرو تَعَلِيْكُم أَن النبي عَلَيْكُم قال: «كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَىٰ الْمَاءِ».

وَضَرَبَ لَهُمْ آجَالًا، وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ، وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ.

قوله: (وَضَرَبَ لَهُمُ أَجَالًا) قال تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقَدِمُونَ ﴿ آَلُ الْعَرافِ: ٣٤]، ﴿ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابُ ﴿ آَلُ عَمرانِ: ١٤٥]، ﴿ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابُ ﴿ آَلُ عَمرانِ: ١٤٥]، ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللّهِ كِننَبًا مُّؤَجَّلًا ﴾ [آل عمران: ١٤٥]، ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلّا بِإِذْنِ ٱللّهِ كِننَبًا مُّؤَجَّلًا ﴾ [آل عمران: ١٤٥]، ﴿ وَمَا كُن لِنَفْسٍ مِنْ عُمُرُودٍ إِلّا فِي كِنَابٍ ﴾ [فاطر: ١١].

قوله: (وَعَلِمَ وَا هُمْ عَاوِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقُهُمْ) قال تعالىٰ: ﴿وَاللّهُ بِكُلِّ هَنْ عِلْكَ مَا تَعْمَلُونَ ﴿ الصافات: ٩٦]، فالله تعالىٰ شَيْءٍ عَلِيهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، ﴿ وَاللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ الصافات: ٩٦]، فالله تعالىٰ في يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، كما قال تعالىٰ في الكفار: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ ﴾ [الأنعام: ٢٨]، وفي حديث علي ﴿ النّبي عَن النبي قَالَ: ﴿ اعْمَلُوا، فَكُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ﴾ (خ ٢٦٢)، (م ٢٦٤٧).

وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ، وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ. وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِقُدْرَتِهِ وَمَشِيئَتِهِ، وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِقُدْرَتِهِ وَمَشِيئَتِهِ، وَمُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِقُدْرَتِهِ وَمَشِيئَةٍ وَمَشِيئَةُ لَلْمُ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ.

وقال ﷺ: «مَنْ أَطَاعَنِي، دَخَل الْجَنَّة، وَمَنْ عَصَانِي، فَقَدْ أَبَىٰ»، رواه البخاري عن أبى هريرة رَافِي .

قوله: (وَكُلُ شَيْءٍ يَجْرِي بِقُدْرَتِهِ وَوَشِيئَتِهِ) قال تعالىٰ: ﴿اللَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ وَوَشِيئَتِهِ) قال تعالىٰ: ﴿اللَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ وَاللَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴿ آ اللَّاعلىٰ: ٢٠-٣]، ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ، بِمِقْدَادٍ ﴾ [الرعد:٨]، ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ، بِمِقْدَادٍ ﴾ [الرعد:٨]، ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ، بِمِقْدَادٍ ﴾ [الحج:٨].

قوله: (وَهَا لَمْ يَشَنَا لَمْ يَكُنْ) قال تعالىٰ: ﴿وَمَا نَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ آَنَ يَشَآءَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ آَنَ الْإِنسانِ: ٣٠]، ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

فَعَلُوهُ ﴾ [الأنعام:١١٢]، ﴿مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضَلِلُهُ وَمَن يَشَأْ يَجَعَلُهُ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ ال

فما شاء الله تعالىٰ كان، وما لم يشأ لم يكن، ومشيئة الله تعالىٰ كونية، وجعل للعباد إرادة ومشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله تعالىٰ، لكنه سبحانه يهدي من يعلم أنه يصلح للهداية ويحرص عليها، يضل من يشاء بسبب إعراضه عن طلب الهداية والخير، ﴿ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّا شَمْعَهُمْ ﴾ [الأنفال:٣٣].

والعبد محاسب على أعماله وأقواله؛ لأن له إرادة واختياراً، ﴿وَنَفْسِ وَمَا سَوَّنَهَا ﴿ فَا فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وفي هذا ردُّ على المعتزلة والقدرية القائلين أن الله تعالى لم يقدر المعاصي.

## ر يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، وَيَعْصِمُ وَيُعَافِي فَضْلًا، وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ، وَيَخْذُلُ وَيَبْتَلِي عَدَلًا، وَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّبُونَ فِي مَشِيئَتِهِ بَيْنَ فَضْلِهِ وَعَدْلِهِ.

قوله: (يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ... إلخ) الهداية والتوفيق فضل الله يؤتيه من يشاء، وعلى العبد بذل السبب لنيل الهداية، ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَنَّقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسُنَىٰ ۞ فَسَنُيسِّرُهُ, لِلْيُسْرَىٰ ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۞ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسُنَىٰ ۞ فَسَنُيسِّرُهُ, لِلْعُسْرَىٰ ۞ وَالْحَرَاء من جنس الله تعالىٰ، والجزاء من جنس الله تعالىٰ، والجزاء من جنس العمل.

قال تعالىٰ: ﴿ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ﴾ [فصلت:٢٦]، ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَلْفِرِينَ ﴾ [البقرة:٢٥٨]، ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَلْفِرِينَ ﴾ [البقرة:٢٠١]، فجعل الظلم والكفر ... سبب لعدم الهداية، ﴿ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [النحل:٣٣].

قوله: (بَيْنَ فَضْلِمِ وَعَدْلِمِ) فالهداية فضل الله تعالى، والإضلال عدله، كما سبق.

وَهُوُ مُتَعَالٍ عَنِ الْأَضْدَادِ وَالْأَنْدَادِ، لَا رَادَّ لِقَضَائِهِ، وَلَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، وَلَا غَالِبَ لِأُمْرِهِ. قَمَنَّا بِذَلِكَ كُلِّهِ وَأَيْقَنَّا أَنَّ كُلًّا مِنْ عِنْدِهِ.

قوله: (وَهُو وُلَمْ يَكُن لَهُ الْمَصْدَادِ وَالْأَنْدَادِ) قال تعالى: ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ الْحَكُمُ الْمَثُلُ أَحَدُ اللهِ عَلَى الْلَصْدَادِ وَالْآنْدَادَا وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴾ [الإخلاص:٤]، ﴿ هَلْ تَعَلَمُولَ لَهُ اللّهِ الْمَثُلُ الْأَعْلَى ﴾ [النحل:٢٠]، ﴿ وَلَا لِلّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴾ [البقرة:٢٠]، ﴿ وَلِلّهِ الْمَثُلُ الْأَعْلَى ﴾ [البترة:٢٠٥]، ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه:١١]، ﴿ اللّهُ لا ٓ إِلّا هُو الْحَى الْقَيْوُمُ ﴾ [البقرة:٢٠٥]، ﴿ أَفَمَن يَخِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه:١١]، ﴿ اللّهُ لا ٓ إِلّا هُو النحل:١٧]، ﴿ فَلَالِكُو اللّهُ رَبُّكُو اللّهُ رَبُّكُو اللّهُ وَالْحَقَ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِقِ إِلّا الضَّلَلُ فَأَنَى تَصْرَفُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهُ هُو الْعَلِي اللّهُ هُو الْعَلِي اللّهُ هُو الْعَلِي اللّهُ هُو الْعَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَأَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللللللل

قوله: (لَا رَادَ لِقَضَائِمِ) أي: لا راد لقضائه وقدره، ولا مؤخر لحكمه ولا يغلب أمره غالب، قال تعالى: ﴿لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلجِسَابِ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ اللهِ عَالَى اللهُ اللهُ

وقال ﷺ في دعاء القنوت: «إنك تَقضي بالحق ولا يُقضىٰ عليك»، رواه

أحمد عن الحسن الطالقة.

قوله: (أَوَنَا بِذَلِكَ كُلِّمِ... إلخ قال تعالىٰ: ﴿وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَكُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ﴾ [آل عمران:٧]، فواجبٌ علينا الإيمان والتسليم، ﴿ ﴿ وَمَن يُسْلِمُ وَجَهَهُ وَ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحُسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْمُرُوقِ ٱلْوُثُقَى ﴾ [لقمان:٢٠].

## وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَىٰ، وَنَبِيَّهُ الْمُجْتَبَىٰ، وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَىٰ. وَأَنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِمَامُ الْأَتْقِيَاءِ، وَسَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ، وَحَبِيبُ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

قوله: (وَأَنَ وُحَوَّدًا... إلخ) نبينا محمد ﷺ عبد الله ورسوله، عبدٌ فلا يُعبد، ورسولٌ فلا يُعصىٰ ولا يُكذَّب.

قال تعالى: ﴿ سُبْحَانَ ٱلَذِى ٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ۦ ﴾ [الإسراء:١]، ﴿ وَأَنَّهُۥ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللّهِ ﴾ يَدْعُوهُ ﴾ [الجن:١٩]، ﴿ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ عِمَا أَوْحَى ﴿ اللّهِ ﴿ النجم:١١]، ﴿ فَعُمَدُ رَسُولُ ٱللّهِ ﴾ [الفتح:٢٩]، ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾ [آل عمران:١١٤]، ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبًا آحَدِ مِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِكن رَّسُولُ ٱللّهِ ﴾ [الأحزاب:١١]، ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلّا وَسُلْنَكَ إِلّا وَسُلَاكُ إِلّا وَمِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِكن رَّسُولُ ٱللّهِ ﴾ [الأحزاب:١١]، ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلّا وَسُلَاكُ وَصُرَبَ ٱلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكَذِيرًا ﴾ [سبأ:٢٨]، ﴿ ٱللّهُ يَصْطَفِي مِن الْمُكَاتِحِكَةِ رُسُلًا وَمِن المُحْتَارِ.

قوله: (وَاللّهِ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ) قال تعالىٰ: ﴿وَلِكَكِن رَّسُولَ ٱللّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيّاءِ) قال تعالىٰ: ﴿وَلَكِكِن رَّسُولَ ٱللّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيّاءِ) وقد سبق ذكرها آنفًا.

وعن أبي هريرة رَضِّ عن النبي ﷺ قال: «أنا خاتم النبيين»، (م ٢٨٦)، (خ ٣٥٣٥).

وعن ثوبان رَفِي اللهِ عَلَيْ قَالَ: «أنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي»، رواه مسلم.

قوله: (وَإِوَاوُ الْأَتْقِيَاءِ) الإمام الذي يقتدى به.

قال تعالى: ﴿ لَقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَنَكَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ اللَّهِ اللَّهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَنَكَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ الْكَخِرَ ﴾ [الحشر:٧]. ولعل المؤلف أراد بيان عظمة تقواه لله تعالىٰ.

فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ قال: «ما بال رجال بلغهم عن أمر فرخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية»، (خ ٢٠٠٦)، (م ٢٥٥٦).

وفي حديث امرأة من الأنصار أن النبي عَلَيْكَةً قال: «أنا أتقاكم لله وأعلمكم بحدود الله»، رواه أحمد (٥/ ٤٣٤)، وهو صحيح.

وصلىٰ بالأنبياء إماماً ليلة الإسراء، كما في الصحيحين عن أنس.

قوله: (وَسَيِّدُ الْهُرْسَلِينَ) فهو عَلَيْكَة إمامهم وأفضلهم.

عن أبي هريرة رَفِي أن رسول الله عَيْنِي قال: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة»، (م ٢٢٧٨)، وهو في البخاري (٤٧٢١)، (م ١٩٤) نحوه. وأخبر بذلك من باب التحدث بالنعمة والبيان للأمة.

قوله: (وَحَبِيبُ رَبِ الْعَالَوِينَ) له أعلىٰ درجات المحبة عَيَّاتِيَّةِ وهي الخلة، فعن أبي سعيد الخدري تَعَالِثُنَهُ أن النبي عَيَّاتِيَّةٍ قال: «ولكنَّ صاحبَكم خليلُ الرحمن»، (م ٢٣٨٢). وقال عَيَّاتِيَّةٍ: «إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً».

وَكُلُّ دَعْوَىٰ النُّبُوَّةِ بَعْدَهُ فَغَيُّ وَهَوَىٰ، وَهُوَ الْمَبْعُوثُ إِلَىٰ عَامَّةِ الْجِنِّ وَكَافَّةِ الْوَرَىٰ .

قوله: (وَكُلُ دَعْوَى النّبُوّةِ بَعْدَهُ فَغَيُ وَهَوَى) عن أبي هريرة تَوَلِّقُهُ قال: قال رسول الله عَلِيَّةِ: «وإنه سيكون بعدي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي».

فمن ادعى النبوة فذلك ناشئ عن جرأته على الكذب وهوى في قلبه، وهو كافرٌ بإجماع المسلمين.

قوله: (وَهُوَ الْوَبْعُوتُ إِلَى عَاوَّةِ الْجِنِّ) الرسل مبعوثة من الإنس إلى الجن والإنس، قال تعالى عن الجن: ﴿يَقَوْمَنَا آجِيبُواْ دَاعِى ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ ﴾ [الأحقاف:٣١]، وقالوا: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى ﴾ [الأحقاف:٣٠]، فموسى وغيره أرسلوا إلى الجن، وفي المسألة تفاصيل يراجع لها الشروح.

قوله: (وَكَافَةِ الْوَرَى) قال تعالىٰ: ﴿ وَمَا أَرْسَلَنَكَ إِلَا كَافَةً لِلنَّاسِ ﴾ [الفرقان:١]، ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا اللهِ قان:١]، ﴿ قُلُ يَعَالَيُهُ اللّهَ إِنِي رَسُولُ ٱللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف:١٥٨]، ﴿ وَأَرْسَلَنَكَ لِلنَاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِأَللَهِ شَهِيدًا اللهِ إللهُ النساء:٧٩].

وفي مسلم (١٥٢) أنه ﷺ قال: «والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أُرسلت به إلا كان من أصحاب النار».

#### بِالْحَقِّ وَالْهُدَى، وَبِالنُّورِ وَالضِّيَاءِ. وَأَنَّ الْةُ انْ كَلَامُ اللهِ وَالنُّورِ وَالضِّيَاءِ.

وَأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللهِ، مِنْهُ بَدَا بِلَا كَيْفِيَّةٍ قَوْلًا.

قوله: (بِالْحَقِّ وَالْمُحَى... إلخ قال تعالىٰ: ﴿ هُوَ الَّذِي َ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ اللهِ وَالْمُ مَرِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

قوله: (وَأَنَّ الْقُرْانَ كَلَامُ اللّهِ السّبَانَ الْهُ الْخَاتُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ السّتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَىٰ يَسْمَعَ كَلَامُ اللّهِ السّبَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَىٰ يَسْمَعَ كَلَامُ اللّهِ السّبَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَىٰ يَسْمَعَ كَلَامُ اللّهِ السّبَةِ: ]، ﴿أَلَا لَهُ الْخَاتُ وَالْأَمْنُ ﴾ [الأعراف: ١٥]، الأمر كلامه سبحانه. وقال تعالى: ﴿ إِنَّ النّبِينَ كَفَرُواْ بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِنَابُ عَزِيزُ الله لَا يَأْنِيهِ الْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ مَ تَنزِيلُ مِنْ مَركيمٍ مَهِيدٍ الله عَندالله تعالى، ﴿تَنزِيلُ مِنْ اللهِ الْعَزيزِ مِنَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قوله: (وِنْهُ بَدَا بِلَا كَيْفِيّةٍ قَوْلًا) كلام الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى حروف وأصوات، يتكلم الله تعالى متى شاء كيف شاء بما يشاء.

قال تعالىٰ: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ﴾ [الزمر:١]، فهذا دليل قوله: (منه بدأ)

وقوله: (بلل كيفية) كما قال تعالىٰ: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه:١١٠]، فالكيفية يعلمها الله تعالىٰ، ونحن نؤمن أن كلامه تعالىٰ صفة له كما يليق بجلاله.

# وَأَنْزَلَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَحْيًا، وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَىٰ ذَلِكَ حَقًّا. وَأَيْقَنُوا أَنَّهُ كَلَامُ اللهِ تَعَالَىٰ بِالْحَقِيقَةِ، لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ كَكَلَامِ الْبَرِيَّةِ.

قوله: (وَاَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَحْيًا) قال تعالىٰ: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنَ أَمْرِنَا ﴾ [الشورى:٥٠]، ﴿وَإِنَّهُ لَنَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللهِ الرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ اللهِ الرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ اللهِ اللهِ الرَّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ اللهِ اللهِ الرَّوحُ الْأَمِينُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّوحُ الْأَمِينُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّوحُ الْأَمِينُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

قوله: (وَصَدَقَهُ الْمُؤْمِنُونَ مِنَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾ [النساء:١٦٢]، ﴿ هُوَ ٱلَّذِى ٓ أَنْزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ ﴾ الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونَ مِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾ [النساء:١٦٢]، ﴿ هُوَ ٱلَّذِى ٓ أَنْزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَكُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنا ﴾ [آل عمران:٧]. ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِٱللّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِنْبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَ الَّذِي آنزَلَ مِن قَبَلُ وَمَن يَكُفُرُ بِٱللّهِ وَمَلَيْهِ كَيْتِهِ وَكُنُبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَ صَلَلًا بَعِيدًا ﴿ النساء:٣٦].

قوله: (وَاَيْقَنُوا أَنّهُ كَلَامُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ عَلَى المعتزلة وغيرهم الذين يقولون: هو كلام الله تعالى مجاز لا حقيقة وهو مخلوق خلقه الله في غيره، والرد عليهم من قوله تعالى: ﴿يَكُمُوسَى إِنِّتَ أَنّا اللّهُ رَبُّ الْعَكَمِينَ الْمَا اللهُ وَعَلَمِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

هذه أدلة علىٰ أن كلام الله تعالىٰ حقيقة، وسماع موسىٰ له بحرف وصوت، والقرآن من كلامه تعالىٰ، ﴿وَإِنْ أَحَدُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينِ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ

كُلَمَ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة:٦]، أي: القرآن. وقال سبحانه: ﴿ قُل لَيِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى اللهِ تعالىٰ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ﴾ [الإسراء:٨٨]، لأنه كلام الله تعالىٰ حقيقة لا يشبه كلام المخلوق.

وقال تعالىٰ: ﴿فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّشَلِهِ ﴾ [البقرة: ٢٣] ولو كان مخلوقاً لما عجزوا.

فَمَنْ سَمِعَهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ كَلَامُ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ، وَقَدْ ذَمَّهُ اللهُ تَعَالَىٰ وَعَابَهُ وَأَوْعَدَهُ بِسَقَرَ؛ حَيْثُ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ مَا أُصْلِيهِ سَقَرَ ﴾. فَلَمَّا أَوْعَدَ اللهُ بِسَقَرَ لِمَنْ قَالَ: ﴿ إِنْ هَندَآ إِلَّا فِسَقَرَ ؛ حَيْثُ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ مَا أُصْلِيهِ سَقَرَ ﴾. فَلَمَّا أَوْعَدَ اللهُ بِسَقَرَ لِمَنْ قَالَ: ﴿ إِنْ هَندَآ إِلَّا فَيْ أَلْهُ مَا لَكُ مَا اللهَ مَا اللهَ مَا أَنْهُ قَوْلُ خَالِقِ الْبَشَرِ، وَلا يُشْبِهُ قَوْلَ الْبَشَرِ. وَمَنْ وَصَفَ اللهَ تَعَالَىٰ بِمَعْنَىٰ مِنْ مَعَانِي الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ.

قوله: (فَوَنْ سَوِعَهُ فَزَعَوَ أَنَّهُ كَلَامُ اللهِ تعالىٰ ليس بمخلوق للأدلة الكثيرة السابقة.

وقد ذهب عامة السلف (وحكاه بعضهم إجماعًا) إلىٰ كفر من قال القرآن مخلوق، لأن هذا إلحاد في صفاته تعالىٰ وجحود للقرآن، وقد كفَّر الله تعالىٰ من زعم أنه قول البشر، ومن قال إنه مخلوق فقد جاء بمثل ذلك القول.

قال تعالىٰ: ﴿ وَلَقَدُ نَعَلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ وَ بَشَرُ ۗ لِسَانُ الَّذِي وَالْقَدُ وَالْقَدُ اللّهِ اللّهُ عَرَدِ اللّهِ اللّهُ اللللللللللّهُ اللّهُ اللل

قوله: (وَلَا يُشْبِهُ قَوْلُ الْبَشَرِ) قال تعالىٰ: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللّهِ حَدِيثًا ﴾ [النساء:١٧٨]، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَ أُلّهِ وَيُلَا ﴾ [النساء:١٧٨]، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى أُلّهِ وَهُو النساء:٢٧]، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى أُلّهُ وَهُو النساء:٢٧]، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَمَّ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيعُ ٱلْبَصِيعُ ﴾ [النحل:٢٠]، ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعَنْ الْمُعْلَىٰ ﴾ [النحل:٢٠]، ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعَنْ وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللّهِ وَلِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللّهِ مَنْ اللّهِ رَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ اللّهِ لَكُونَ اللّهُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [النحل:٢٠]، ﴿ اللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الله

[الصافات: ١٨٠- ١٨٢]، فنزَّه نفسه عما يصفه به المنحرفون، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به سبحانه وتعالىٰ.

قوله: (وَهَنْ وَصَفَ اللّهَ تَعَالَى بِهَعْنَى مِنْ مَعَانِي الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ) قال تعالى: ﴿ لَقَدْ صَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللّهَ هُو ٱلْمَسِيخُ ٱبْنُ مَرْيَمَ ﴾ [المائدة:٧٧]، ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللّهِ مَعْلُولَةٌ عَلَتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا أَبَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءً ﴾ ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللّهِ مَعْلُولَةٌ عَلَتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا أَبَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءً ﴾ [المائدة:٦٤]، ﴿ أَلا إِنَّهُم مِنْ إِفَكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿ الله وَلَدُ ٱللّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ الله الله تعالى بصفات الله تعالى بصفات البشر.

مُ فَمَنْ أَبْصَرَ هَذَا اعْتَبَرَ، وَعَنْ مِثْلِ قَوْلِ الْكُفَّارِ انْزَجَرَ، وَعَلِمَ أَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ بِصِفَاتِهِ لَيْسَ كَالْبَشَرِ.

قوله: (فَهَنْ أَبْصَرَ هَذَا اعْتَبَرَ) قال تعالىٰ: ﴿وَمَا يَذَكُ لِإِلَّا أُوْلُواْ الْأَلْبَابِ ﴾ [البقرة:٢٦٩]، وذكر سبحانه هلاك فرعون وقارون وهامان وجهال المشركين ثم قال: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قوله: (وَعَنْ وَثْلِ قَوْلِ الْكُفَارِ الْزَجَرَ) ابتعد عن قول الكفار: ﴿إِنْ هَذَاۤ إِلَّا قَوْلُ الْمُعُمْرِ وَالْ هَذَا كُورِ يَجِبِ البراءة منه، الله مخلوق، كل هذا كفر يجب البراءة منه، ﴿أَنِي بَرِيٓ ءُ مِّمَا نُشْرِكُونَ ﴾ [هود: ٥٠].

قوله: (وَعَلِمَ أَنَّ اللهُ تَعَالَى بِصِفَاتِهِ لَيْسَ كَالْبَشَرِ) قال تعالى: ﴿لَيْسَ كَالْبَشَرِ) قال تعالى: ﴿لَيْسَ كَالْبَشَرِ) وَلِيَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى ﴾ [النحل: ٢٠]، ﴿وَلِيَّهِ الْمَثُلُ الْأَعْلَى ﴾ [النحل: ٢٠]، ﴿ أَفَمَن يَغْلُقُ كَمَن لَا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ إِلَى النحل: ٧٠]، ﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا يَمُوتَ ﴾ [البقرة: ٢١٦]، ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى الْحَيِّ اللّذِي لَا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان: ٨٥]، ﴿ أَفَلَا يَتَدَبّرُونَ الْقُرْءَانَ وَلُوكًانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ النّفِي النّفِي اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَالرُّوْيَةُ حَتَّ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ إِحَاطَةٍ وَلَا كَيْفِيَّةٍ كَمَا نَطَقَ بِهِ كِتَابُ رَبِّنَا: ﴿ وُجُوهُ اللهُ تَعَالَىٰ فَوَيَّا وَالرُّوْ وَالْكُنْ فَا أَرَادَهُ اللهُ تَعَالَىٰ وَتَفْسِيرُهُ عَلَىٰ مَا أَرَادَهُ اللهُ تَعَالَىٰ وَعَلِمَهُ.

قوله: (وَالرُوْيَةُ حَقُ لِلْمُلِ الْجَنَةِ بِغَيْرِ إِحَاطَةٍ وَلَا كَيْفِيّةٍ) لقوله تعالى: 
﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْما ﴾ [طه:١١]، ﴿ لَا تُدَرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُ ﴾ [الأنعام: ١٣]، فكيفية صفاته تعالى لا يعلمها إلا هو سبحانه، ونحن نؤمن أن صفاته كما يليق بجلاله، قال تعالى في الرؤية - وهي النظر إلى وجهه تعالى -: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَ نِزَاَضِرَةُ ﴿ آلِاللَيْنَ اللَيْ وَجَهِهُ تَعالَىٰ -: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَ نِزَاَ النيادة: النظر الى وجهه تعالى الله وسنه النظر إلى وجهه تعالى المؤمنين وَزِيَادَةٌ ﴾ [يونس: ٢٦]، الزيادة: النظر إلى وجهه تعالى وجهه تعالى المؤمنين يرونه لرضاه عنهم. الكفار لسخطه عليهم دل على أن المؤمنين يرونه لرضاه عنهم.

وفي الصحيحين (خ ٥٥٤) (م ٦٣٣) عن جرير رَضَا عن النبي عَلَيْ قال: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تُضامُّون في رؤيته»، يراه المؤمنون رؤية واضحة كما يرون القمر دون مشقة ولا زحام، فشبَّه الرؤية بالرؤية. وفي الباب أكثر من مائة دليل، فلتخسأ أعين المبتدعة.

قوله: (وَتَفْسِيرُهُ عَلَى مَا أَرَادَهُ اللّهُ تَعَالَى وَعَلِوَهُ) أي: تفسير ﴿إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ اللّه عَلَى مَا أَرده الله جل وعلا وهو المعاينة بالأبصار على الكيفية التي شاءها تعالى، لا على ما أراده المبتدعة. ﴿ ﴿ وَهُ ﴿ اللّهِ عَلَىٰ مَا أَراده المبتدعة. ﴿ وَهُ ﴿ وَاللّهِ عَلَىٰ مَا أَراده المبتدعة.

وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيَالَةِ، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَعْنَاهُ عَلَىٰ مَا أَرَادَ؛ لَا نَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مُتَأَوِّلِينَ بِآرَائِنَا، وَلَا مُتَوَهِّمِينَ بِأَهُوائِنَا.

قوله: (وَكُلُ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ... إلخ) أي: وهو المعاينة بالأبصار، كما سبق.

وعقيدة أهل السنة: الإيمان بالصفات الواردة في الكتاب وصحيح السنة ومعانيها كما دلت عليه اللغة العربية، إلا أننا لا نكيِّف شيئًا من ذلك، مع إيماننا أنها كما يليق بجلال الرب العظيم سبحانه وتعالىٰ.

وأما من نفى العلم بالمعنى والكيفية فهو مفوض مبتدع، مخالف لما عليه السلف وسائر أهل السنة والجماعة.

قوله: (لَا نَدْدُلُ فِي ذَلِكَ مُتَأْوِّلِينَ بِأَرَائِنَا ... إلخ) أي: لا نتأول الصفات بالآراء كما فعلت الأشاعرة وغيرهم، حيث فسروها بآرائهم وخالفوا ظاهر الأدلة.

ولا نمثلها أو نتخيل لها كيفية كما فعلت الممثلة، بل نؤمن بها وبمعانيها وأنها حقيقة كما يليق بجلال الله تعالى، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى أَنُ فَى المماثلة، ﴿وَلَهُو السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى:١١] أثبت الصفات، ﴿ وَإِذَا يُنَالَى عَلَيْهِمْ قَالُواْ ءَامَنَا بِهِ اِنَّهُ الْحَقُ مِن رَّيِّناً ﴾ [القصص:٥٣].

والرد علىٰ الفرق الضالة، قال تعالىٰ: ﴿ وَلَا نَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾

[الإسراء: ٣٦]، ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَكَ عَلَى اللّهِ ٱلْكَذِبَ ﴾ [الصف: ٧]، ﴿ اَتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن زَبِّكُمْ وَلَا تَنْبِعُواْ مِن دُونِهِ اَوْلِيَاءً قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿ الصف: ٧]، ﴿ فَإِن لَمْ مِّن زَبِّكُمْ وَلَا تَنْبِعُواْ مِن دُونِهِ اَوْلِياَءً قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿ الأعراف: ٣]، ﴿ فَإِن لَمْ مَن زَبِّكُمْ وَلَا تَنْبِعُواْ مِن دُونِهِ الْوَلِياءَ قَلْمَ أَنْمَا يَتَبِعُونَ الْقَوْمَ الطَّالِمِينَ أَهُوا القصص: ٥].

فَإِنَّهُ مَا سَلِمَ فِي دِينِهِ إِلَّا مَنْ سَلَّمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ عَلَيْهِ، وَرَدَّ عِلْمَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ إِلَىٰ عَالِمِهِ.

قوله: (وَرَدَ عِلْمَ وَا الشّنْبَهَ عَلَيْهِ إِلَى عَالِهِمِ) أي: يرد ما لا يعلم معناه إلى قائله، لأنه أعلمن بكلامه من غيره، وهذا حق، وصفات الله تعالىٰ معلومة معانيها، كما قال تعالىٰ: ﴿ قُرُءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوجٍ ﴾ [الزمر: ٢٨]، ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرُءَنًا معانيها، كما قال تعالىٰ: ﴿ قُرُءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوجٍ ﴾ [الزمر: ٢٨]، ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرُءَنًا مِعانيهُ عَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ آَ ﴾ [يوسف: ٢]، وقال في رسوله: ﴿ وَهَا لَهِ السّانُ عَرَبِي وَاضح البيان، فالقرآن بيّنٌ واضح المعاني، وكذا مُبِيثُ ﴾ [النحل: ٢٠٠]، أي: عربي واضح البيان، فالقرآن بيّنٌ واضح المعاني، وكذا السنة، وإن كان قد يشكل علىٰ بعض الناس فهذا عليه أن يؤمن إيماناً مجملاً: أن كلام الله تعالىٰ حق، وما فيه من الصفات حق، وأن لها معاني معلومة، وأنها كما يليق بجلال الرب سبحانه، فلا تمثيل ولا تعطيل، بل يرد المتشابه إلىٰ المحكم.

وَلَا تَثْبُتُ قَدَمُ الْإِسْلَامِ إِلَّا عَلَىٰ ظَهْرِ التَّسْلِيمِ وَالِاسْتِسْلَامِ؛ فَمَنْ رَامَ عِلْمَ مَا حُظِرَ عَنْهُ عِلْمُهُ، وَلَمْ يَقْنَعْ بِالتَّسْلِيمِ فَهْمُهُ، حَجَبَهُ مَرَامُهُ عَنْ خَالِصِ التَّوْحِيدِ، وَصَافِي الْمَعْرِفَةِ، وَصَحِيح الْإِيمَانِ.

قوله: (وَلَا تَثْبُتُ قَدَمُ الْإِسْلَامِ إِلَّا عَلَى خَلَهْ التَّسْلِيمِ وَالِاسْتِسْلَامِ) قال تعالى: ﴿وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اَسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُثْقَلِ وَإِلَى اللّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ اَسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُثْقَلِ وَإِلَى اللّهِ عَلِقَبَةُ الْأُمُودِ ﴿ اللّه عمران:١٩]، ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران:١٩]، والإسلام هو الاستسلام.

﴿ وَمَا عَانَكُمُ الرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَ كُمْ عَنْهُ فَانَنَهُواْ ﴾ [الحشر:٧]، ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُحِدُواْ فِي آنفُسِهِ مَ حَرَجًا مِّمَّا يُؤُمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي آنفُسِهِ مَ حَرَجًا مِّمَّا فَصَيْرًا فَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴿ آنَ النساء:١٥]، ﴿ وَلَوَ أَنَهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا فَصَيْبَتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴿ آنَ النساء:١٥]، ﴿ وَلَوَ أَنَهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا فَصَيْرًا وَأَشَدُ تَثْبِيبًا ﴾ [النساء:١٦]، ﴿ إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ لَكُمُ وَاشَدٌ تَثْبِيبًا ﴾ [النساء:١٦]، ﴿ إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ وَلَا يَعْفُواْ مَا يَعْفُواْ مَا يُوعِظُونَ إِلَى ٱللّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ اللّهُ فَا مُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَلَا يَاتُ مِنْ مُنْ أَنْ يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطُعْنَا وَأُولَا يَكُ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ (١٥) ﴿ [النور:١٥]، والآيات والأحاديث كثيرة في هذا.

قوله: (فَوَنْ رَامَ عِلْمَ وَا حُظِرَ عَنْهُ عِلْهُمْ... إلخ) هذا نهي عن أن يتعد المؤمن ما علمه إلى ما حجب عنه من علم الغيب، وأمر بالاقتصار على ما يعلمه، وهذا رد على أصحاب علم الكلام والمكاشفات، ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ يَعِلَمُهُ وَ الْإِسراء: ٣٦]، ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُ مِن رّبِهِم أَ وَأَمَّا

الذِينَ كَ فَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللهُ بِهَاذَا مَثَلًا ﴾ [البقرة: ٢٦]، ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي النَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَى وَلَا كُنْ مِ مَنْ اللهُ بِهَاذَا مَثَلًا ﴾ [البقرة: ٢٦]، ﴿ وَمِنَ النَّهِ لَهُ وَفِي يُجَدِلُ فِي اللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَى وَلَا كُنْ مِ اللّهِ عَذَابَ الْحَرِيقِ (١) ﴿ [الحج: ٨-٩]، ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ النَّهَ عَذَابَ الْحَرِيقِ (١) ﴾ [الحج: ٨-٩]، ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ النَّهَ عَذَابَ الْحَرِيقِ (١) ﴾ [الحج: ٨-٩]، ﴿ وَمَنْ أَصَلُ مِمَّنِ النَّهَ عَذَابَ الْحَرِيقِ (١) ﴾ [العصو: ٥٠].

فَيَتَذَبْذَبُ بَيْنَ: الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ، وَالتَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ، وَالْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ؛ مُوَسُوسًا، تَائِهًا، شَاكًا؛ لَا مُؤْمِنًا مُصَدِّقًا، وَلَا جَاحِدًا مُكَذِّبًا.

وَلَا يَصِحُّ الْإِيمَانُ بِالرُّؤْيَةِ لِأَهْلِ دَارِ السَّلَامِ لِمَنِ اعْتَبَرَهَا مِنْهُمْ بِوَهْمٍ، أَوْ تَأَوَّلَهَا بِفَهْمٍ.

قوله: (فَيَتَذَبْذَبُ بَيْنَ: الْكُفْرِ وَالْإِيهَانِ... إلخ) هذا وصف لأصحاب علم الكلام وزعماء الصوفية الذين غلوا في طلب المعرفة حتى تزندق بعضهم، وأمثالهم من أهل الباطل كثير، قال تعالى: ﴿فَهُمُ فِي رَيْبِهِمُ يَتَرَدَّدُونَ ﴾ [التوبة:10]، ﴿مُذَبِّذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَا وُلَآ إِلَىٰ هَا وَلَا إِلَىٰ عَلَىٰ وَا لَا اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ وَالْتَعْ فَلَهُ وَلَا إِلَىٰ هَا وَلَا إِلَىٰ هَا وَلَا إِلَىٰ هُمُؤْلِا وَ وَلَا إِلَىٰ هَا وَلَا إِلَىٰ وَلَا إِلَىٰ هَا وَالْمَا عَالَا عَالِمُ اللّهُ الْمِلْعِلَا عَلَىٰ اللهُ إِلَىٰ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا إِلَىٰ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الْعِلْمُ اللهُ إِلَى اللهُ ا

وقد ذُكر عن علماء الكلام من الحيرة ما يدل علىٰ تشككهم وحيرتهم وتذبذبهم.

قوله: (وَلَا يَصِحُ الْإِيهَانُ بِالرُوْيَةِ... إلخ) يبين المؤلف ضلال نفاة الرؤية، وأن من مثّل رؤية الله بكذا مما يتوهمه أو نفى الرؤية لتأويل فهمه فليسوا جميعًا ممن يؤمن بالرؤية، وهذا ردُّ على المعطلة والممثلة.

 وَمَنْ لَمْ يَتَوَقَّ النَّفْيَ وَالتَّشْبِيهَ زَلَّ وَلَمْ يُصِبِ التَّنْزِيهَ.

قوله: (وَعَلَيْمِ دِينُ الْوُسِلْوِينَ) هذا تأكيد لما سبق وراجع التعليق عند قوله: (ورد علم ما اشتبه عليه إلىٰ عالمه).

قوله: (وَهَنْ لَوْ يَتَوَقَّ النَّفْيَ وَالتَّشْبِيهِ زَلَ ... إلخ ) يريد بالنفي (التعطيل) وبالتشبيه (التمثيل)، فمن مثَّل الله تعالىٰ بخلقه فقد افتریٰ علیٰ الله تعالیٰ واستحق اللعنة كاليهود، ومن عطَّل صفات الله تعالیٰ فقد وصفه بالنقص، وكلاهما ملحد، والحق بين ذلك: إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِنَ عُمُ لَا السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللهِ السُوری:١١].

(\$)(\$)

فَإِنَّ رَبَّنَا جَلَّ وَعَلَا مَوْصُوفٌ بِصِفَاتِ الْوَحْدَانِيَّةِ، مَنْعُوتٌ بِنُعُوتِ الْفَرْدَانِيَّةِ، لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ أَحَدٌ مِنَ الْبَرِيَّةِ، وَتَعَالَىٰ عَنِ الْحُدُودِ وَالْغَايَاتِ، وَالْأَرْكَانِ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ أَحَدٌ مِنَ الْبَرِيَّةِ، وَتَعَالَىٰ عَنِ الْحُدُودِ وَالْغَايَاتِ، وَالْأَرْكَانِ وَالْأَرْكَانِ وَالْأَعْضَاءِ وَالْأَدُواتِ، لَا تَحْوِيهِ الْجِهَاتُ السِّتُّ كَسَائِرِ الْمُبْتَدَعَاتِ.

قوله: (لَيْسَ فِي وَعْنَاهُ أَحَدُ وِنَ الْبَرِيَةِ) قال الله تعالىٰ: ﴿ قُلُ هُو اللّهُ أَحَدُ اللّهُ الصَّحَمَدُ اللّهُ لَمُ يَكُن لَهُ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَكُمْ اللّهُ الصّحَمَدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ ﴿ وَعَلا لِيسِ لَه مثيل ولا نظير في ذاته ولا صفاته ولا صفاته ولا أفعاله، ﴿ وَلِلّهِ اللّهَ عَلَىٰ ﴾ [النحل: ١٠]، ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَمُ اللّهُ وَهُو السّمِيعُ اللّهُ عَلَىٰ ﴾ [النحل: ١٠]، ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَمُ اللّهُ وَهُو السّمِيعُ اللّهُ عَلَىٰ ﴿ وَالمعطلة لا يعقلون.

قوله: (وَتَعَالَى عَنِ الْحُدُودِ وَالْغَايَاتِ... إلخ) أي: تنزه عن مشابهة الخلق في حدودهم وغاياتهم وغير ذلك. هكذا حملوا مراد المؤلف، مع ما فيه ...

ومذهب أهل السنة في الألفاظ المجملة التي لم يرد في الكتاب والسنة نفيها ولا إثباتها: التفصيل والاستفسار عن معانيها، فما كان موافقًا للكتاب والسنة قيل: قد ورد هذا المعنى في الدليل كذا، وما لم يرد في الكتاب والسنة رُدَّ على قائله، وعلى كُلِّ فالتمسك والاستدلال بالألفاظ المجملة علامة أهل البدع.

فيقال لمن نفى الأعضاء عن الله تعالى: إن كنت تريد أنه لا يشبه المخلوق فهذا حق، وقد ورد ذلك في غير هذا اللفظ المجمل، وإن كنت تريد نفي صفات

الذات للرب سبحانه كالوجه واليدين ونحوها ... فهذا باطل مردود، فهي ثابتة بأدلة صحيحة صريحة.

وقوله: (الهبتدعات) أي: المخلوقات.

وآيات وأحاديث الصفات بينة لا غامضة المعنى، والأصل في نفي النقائص الإجمال إلا ما ندر.

قال تعالىٰ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَشَى اللَّهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى:١١]، فنفىٰ مجملاً وأثبت مفصلاً.

وأما ما ندر فنحو قوله تعالى: ﴿قُلْ هُو اللّهُ أَحَدُ ﴿ اللّهُ الصَّمَدُ ﴿ لَمُ لَمُ اللّهُ الصَّمَدُ ﴿ لَهُ اللّهِ اللّهِ الصَّاء اللهِ اللهُ ا

\*\*\*

وَالْمِعْرَاجُ حَتَّ، وَقَدْ أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ عَلَيْةٍ، وَعُرِجَ بِشَخْصِهِ فِي الْيَقَظَةِ إِلَىٰ السَّمَاءِ، ثُمَّ إِلَىٰ حَيْثُ شَاءَ اللهُ مِنَ الْعُلَا، وَأَكْرَمَهُ اللهُ بِمَا شَاءَ.

قوله: (وَالْمِعْرَاجُ حَقُ) المعراج في اللغة: الآلة التي يُعرج فيها، وهو بمنزلة (السُّلَّم)، ولا نعلم كيفيته، حكمه كحكم سائر المغيبات. ﴿ وَلَا نَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ ولا نعلم كيفيته، حكمه كحكم سائر المغيبات. ﴿ وَلَا نَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ [الإسراء:٣٦]، ﴿ اَلَذِينَ يُوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ﴾ [البقرة:٣] في سياق مدح المؤمنين، ودليل المعراج قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدَ رَءَاهُ نَزَلَةً أُخْرَىٰ ﴿ آَلَ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْهَىٰ ﴿ آلَ ﴾ [النجم:٣٠-١] مع الأحاديث الآتية.

قوله: (وَقَدْ ٱلسْرِيَ بِالنّبِيِ عَلَيْكِيْ) قال تعالى: ﴿سُبْحَنَ ٱلَّذِى أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ عَلَيْلًا مِنَ النّبِي عَلَيْكِيْ أَلَا اللّبِي عَلَيْكِيْ عَلَيْكِيْ اللّبَيْ عَلَيْكِيْ أَلْمَا اللّبَيْكِ الْأَقْصَا ٱلّذِى بَنرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ عَايَئِنَا ۚ إِنّهُ هُوَ السّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللّهِ الإسراء: عو السير ليلاً.

قوله: (وَعُرِجَ بِشَخْصِهِ) صعد إلى السماوات بروحه وجسمه كما هو ظاهر الأدلة، وكان مرة واحدة فقط قبل الهجرة.

قوله: (وَأَكْرُوَهُ اللّهُ بِهَا شَاءَ) ورد ذلك من حديث أنس وأبي ذر ومالك بن صعصعة وجمع من الصحابة، (خ ٣٥٠٠، ٣٤٩)، (م ١٦٢، ١٦٣، ١٦٤).

وفي حديث أنس: «أتيت البراق فركبته حتى أتيت بيت المقدس... ثم عرج بنا إلى السماء - الدنيا - فإذا أنا بآدم، ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فإذا عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا، ثم السماء الثالثة فإذا بيوسف، ثم الرابعة فإذا أنا

بإدريس، ثم الخامسة فإذا أنا بهارون، ثم السادسة فإذا أنا بموسى، ثم السابعة فإذا أنا بإبراهيم، ثم ذُهِب بي إلى سدرة المنتهى فأوحى الله إليّ ما أوحى ففرض علي خمسين صلاة، فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى حتى قال: يا محمد، إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة...» انتهى مختصراً.

\*\*

وَأَوْحَىٰ إِلَيْهِ مَا أَوْحَىٰ ﴿مَاكَذَبَ ٱلْفُوَادُ مَا رَأَىٰ ﴾، فَصَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ.

#### وَالْحَوْضُ الَّذِي أَكْرَمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ بِهِ غِيَاثًا لِأُمَّتِهِ حَقٌّ.

قوله: (فَصلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسلّمَ فِي الْآخِرَةِ وَالْآولَى) هذا الكلام من المؤلف للسجع لا لبيان أنه في قصة المعراج، والصلاة من الله: الثناء عليه، ﴿ إِنَّ المَوْلَفُ للسجع لا لبيان أنه في قصة المعراج، والصلاة من الله: وسَلّمُوا تَسْلِيمًا اللّهَ وَمَلَيْكِ عَلَى النّبِيّ يَتَأَيّّهَا الّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلّمُواْ تَسْلِيمًا اللّهَ وَمَلَيْمِكَ مُواْ تَسْلِيمًا اللّهَ وَمَلَيْمِكَ النّبِيّ يَتَأَيّّهَا اللّهِ يَا اللّهِ وَاللّهُ وَسَلّمُواْ تَسْلِيمًا اللّهَ وَمَلَيْمِ وَسَلّمُواْ مَلْوا عَلَيْهِ وَسَلّمُواْ تَسْلِيمًا اللهَ وَمَلَيْمِ اللهِ اللهُ اللّهُ وَمَلَيْمِ وَسَلّمُواْ مَلْواْ عَلَيْهِ وَسَلّمُواْ اللهِ اللّهُ اللّهُ وَمَلَيْمِ اللهُ اللّهُ وَمَلْكِمُ اللهُ اللّهُ وَمَلْكِمُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قوله: (وَالْحَوْضُ الَّذِي أَكْرَوَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ... إلخ) الحوض هو: حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة.

قال تعالىٰ: ﴿إِنَّا أَعُطَيْنَاكَ ٱلْكُوْتَرَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ النهر الذي يصب في الحوض.

وعن أبي ذر وَ النبي عَلَيْ قيل له: ما آنية الحوض؟ فقال: «والذي نفس محمدٍ بيده، لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، من شرب منه لم يظمأ، آخرُ ما عليه ميزابان من الجنة، عرضه مثل طوله ما بين عمّان إلىٰ أيلة، ماؤه أشد بياضاً من اللبن، وأحلىٰ من العسل»، (م ٢٣٠٠).

وفي الباب عن أكثر من ثلاثين صحابياً، منهم ثوبان وجندب وسهل وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو وأسماء وعائشة وأم سلمة وعقبة بن عامر وابن مسعود

وحذيفة وحارثة بن وهب وابن عمر وأبي هريرة وأنس وجابر بن سمرة، كلها في الصحيح، وخارج الصحيح من الصحاح أكثر منها، فأحاديث الحوض متواترة. وقوله: (غِيَاتًا لِلْوَتِمِ) أي: عند حاجتهم إليه وعطشهم، وذلك بعد خروجهم

وقوله: (غِياتًا لِلْهَتِهِ) اي: عند حاجتهم إليه وعطشهم، وذلك بعد خروجهم من الأرض وقبل الحساب، بدلالة قوله ﷺ: «ترد علي أمتي»، «أنا فرطكم على الحوض»، وهذا إنما يكون قبل الحساب والله أعلم.

**\*** 

### وَالشَّفَاعَةُ الَّتِي ادَّخَرَهَا لَهُمْ حَقٌّ كَمَا رُوِيَ فِي الْأَخْبَارِ.

قوله: (وَالشَّفَاعَةُ الَّتِي احْخَرَهَا... إلخ) الشفاعة لغة: سؤال الشافع للمشفوع له في حاجة ما وطلب ذلك.

وفي الاصطلاح: الدعاء إلى الله تعالى لجلب نفع للغير أو دفع ضرعنه. وأقسام الشفاعة المثبتة هي:

أ) الشفاعة لأهل الموقف أن يأتي الله تعالىٰ ليحاسبهم كما في حديث أبي هريرة الطويل (خ ٤٧٢١)، (م ١٩٤) وهو المقام المحمود، قال تعالىٰ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّلِ فَرَيْكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا اللهِ اللهِ الإسراء:٧٩]. وهذه خاصة بنبينا عَلَيْةً.

ب) شفاعة رسولنا عَلَيْكُمْ في عمه أبي يطالب، وهي خاصة بالشافع والمشفوع – لتخفيف العذاب عن أبي طالب –.

عن أبي سعيد رَفِي قال: ذكر عند رسول الله عَلَيْهِ عمه أبو طالب فقال: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه»، (خ ٣٨٨٥)، (م ٢١٠).

ج) الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهذه خاصة بنبينا عَلَيْكِيٌّ.

عن أنس تَعَلِّقُهُ أن النبي عَلَيْلَةً قال: «أنا أول شفيعٍ في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعاً»، (م ١٩٦).

د) في رفع درجات أقوام في الجنة، وهذا مجمَعٌ عليه، قال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ اللهِ الأبناء إلى منزلة عَامَنُواْ وَٱلَّبَعَنَهُمُ ذُرِّيَّنَهُمُ مِإِيمَنٍ ٱلْحَقَنَا بِهِمَ ذُرِّيَّنَهُمْ ﴾ [الطور:٢١]، فيرفع الله الأبناء إلى منزلة الآباء، ويرفع الله الآباء بدعاء الأبناء.

س) الشفاعة في قوم أُمِر بهم إلىٰ النار حتىٰ لا يدخلوها، فالقرآن يشفع، والأنبياء يشفعون، والأفراط.

عن أبي هريرة نَطْقَ عن النبي عَلَيْهِ قال: «إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك»، رواه أبو داود (٢/ ١١٩/ العون)، وصححه العلامة الألباني من طرق.

ص) الشفاعة في أهل الكبائر الذين دخلوا النار، وفيها أكثر من مائة دليل من الكتاب والسنة. ومنها عن أنس و الناق عن النبي عليه قال: «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بُرة...»، (خ ٧٥١٠)، (م ١٩٢).

والشفاعة لا تُقبل إلا من الموحدين للموحدين، قال تعالى: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَن ٱرْتَضَى ﴾ [الأنبياء:٢٨]،

وقال في حق غير الموحدين: ﴿فَمَا لَنَا مِن شَنِفِعِينَ ﴿ الشَّعِرَاءَ: ١٠٠٠]، ﴿فَمَا لَنَا مِن شَنِفِعِينَ ﴿ الشَّافِعِينَ اللهِ تعالَىٰ للشَّافِع، لَنَفَعُهُمْ شَفَعَةُ ٱلشَّنِفِعِينَ ﴿ اللهِ تعالَىٰ للشَّافِع، والمشفوع له، قال تعالَىٰ: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَا إِذْنِدِهِ ﴾ ورضاه عن الشافع والمشفوع له، قال تعالَىٰ: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَا إِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة: ٢٠٥]..

### وَالْمِيثَاقُ الَّذِي أَخَذَهُ اللهُ تَعَالَىٰ مِنْ آدَمَ وَذُرِّيَّتِهِ حَقٌّ.

قوله: (وَالْمِيثَاقُ الَّذِي أَخَذَهُ اللَّهُ تَعَالَى... إلخ) قال الله تعالىٰ: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّةُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىۤ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُواْ بَلَىٰ ﴾

ربك مِنْ بَنِيَ ءَادُم مِن طَهُورِهِم دُرِينَهُم واشَهُدُهُمُ عَلَى انْفَسِيهِم السَّت بِرَبِكُم ۗ قَالُوا بلى [الأعراف:١٧٢] الآية.

ومسألة الميثاق تابعة لمسألة القدر، وقد سبق. وفي الباب أحاديث عدة.

والميثاق حق، والإشهاد حق على ظاهره، وجواب الناس حقيقي (قَالُواْ بَكَيَ) بلسان المقال، والفطرة ثمرة له، خلافًا للمعتزلة.

<u>۞۞۞</u>﴿

وَقَدْ عَلِمَ اللهُ تَعَالَىٰ - فِيمَا لَمْ يَزَلْ - عَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، وَعَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ جُمْلَةً وَاحِدَةً؛ فَلَا يُزَادُ فِي ذَلِكَ الْعَدَدِ، وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُ، وَكَذَلِكَ أَفْعَالَهُمْ النَّارَ جُمْلَةً وَاحِدَةً؛ فَلَا يُزَادُ فِي ذَلِكَ الْعَدَدِ، وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُ، وَكَذَلِكَ أَفْعَالَهُمْ فِي مَنْهُمْ أَنْ يَفْعَلُوهُ، وَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ.

قوله: (وَقَدْ عَلِمَ اللّهُ تَعَالَى... إلخ) قال الله تعالىٰ: ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ [الأحزاب:١٠].

وعن عبد الله بن عمرو سَيَالَيْهَا قال: خرج علينا النبي عَلَيْهِ وفي يده كتابان فقال: «أتدرون ما هذان الكتابان؟» فقلنا: لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى: «هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً»، وقال للذي في شماله: «هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً»، وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً»، ﴿فَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ﴾ [الشورى:٧]»، رواه الترمذي (١٤١٦) وصححه الشيخان. وذكر الكتابين في يده من باب التمثيل ليفهم السامع.

ومراتب القدر أربع: العلم، والكتابة، والمشيئة، والخلق.

قوله: (وَكُلُ مُيسَرُ لِهَا خُلِقَ لَهُ) سبق دليله من حديث عمران.

وَالْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ.

وَالسَّعِيدُ: مَنْ سَعِدَ بِقَضَاءِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَالشَّقِيُّ: مَنْ شَقِيَ بِقَضَاءِ اللهِ تَعَالَىٰ. وَالشَّقِيُّ: مَنْ شَقِيَ بِقَضَاءِ اللهِ تَعَالَىٰ. وَلا وَأَصْلُ الْقَدَرِ سِرُّ اللهِ تَعَالَىٰ فِي خَلْقِهِ؛ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَىٰ ذَلِكَ مَلَكُ مُقَرَّبٌ، وَلا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ.

قوله: (وَالْأَعْوَالُ بِالْخَوَاتِيمِ) عن سهل بن سعد نَطْقَ أن رسول الله عَلَيْقَ قال: «إنما الأعمال بالخواتيم»، (خ ٦٤٩٣).

قوله: (وَالسَّعِيدُ: وَنْ سَعِدَ بِقَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى... إلخ) عن أبي هريرة وَعَنَاءِ اللَّهِ تَعَالَى... إلخ) عن أبي هريرة وَخُلَّكُ عن النبي عَلَيْهُ قال: «الشقي من شقي في بطن أمه» والسعيد من سعد في بطن أمه»، رواه البزار في مسنده وصححه الشيخان.

فالعبد يسعد ويشقى بما قدره الله تعالى له من عمل، ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَنَّعَىٰ ۞ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ۞ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ۞ وَكَذَّبَ بِاللَّهِ وَمُو اللَّهِ اللَّهِ وَمُو اللَّهِ اللَّهِ وَمُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّهُ الل

قوله: (وَأَصْلُ الْقَدَرِ سِرٌ اللّهِ تَعَالَى... إلخ) قال الله تعالىٰ: ﴿لَا يُسْتَلُ عَمّاً يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴿لَا يُسْتَلُونَ ﴿ اللّهِ اللهِ عَلَيْكَ الإيمان والإكثار من الصالحات، ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ [الإسراء:٣٦]، وآمِن أن قضاء الله وقدره حق، ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلّه مِ لِلّهِ مِ السّمَا فَ الله عَلَيْكِ الله وقدره عَلَيْ وَمُنَا وَالْمُ اللهُ وَقَدْرِهُ عَلَيْ اللهُ وَقَدْرِهُ عَلَيْ اللّهُ وَقَدْرِهُ عَلَيْ اللهُ وَقَدْرِهُ عَلَيْ اللّهُ وَقَدْرِهُ عَلَيْ اللهُ وَقَدْرِهُ عَلَيْ اللهُ وَقَدْرِهُ عَلَيْ اللّهُ وَقَدْرِهُ عَلَيْ اللّهُ وَقَدْرِهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ وَقَدْرِهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَقَدْرِهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ وَقَدْرِهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَدْرُهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ وَقَدْرُهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَدْرُهُ عَلَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

وَالتَّعَمُّقُ وَالنَّظَرُ فِي ذَلِكَ ذَرِيعَةُ الْخِذْلانِ، وَسُلَّمُ الْحِرْمَانِ، وَدَرَجَةُ الطُّغْيَانِ؛ فَالْحَذَرَ كُلَّ الْحَذَرِ مِنْ ذَلِكَ نَظَرًا وَفِكْرًا وَوَسْوَسَةً؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ طَوَىٰ عِلْمَ فَالْحَذَرَ كُلَّ الْحَذَرِ مِنْ ذَلِكَ نَظَرًا وَفِكْرًا وَوَسُوسَةً؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ طَوَىٰ عِلْمَ الْقَدَرِ عَنْ أَنَامِهِ، وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِهِ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ: ﴿لَا يُسْتُلُ عَمَّا يَفْعَلُ الْقَدَرِ عَنْ أَنَامِهِ، وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِهِ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ: ﴿لَا يُسْتُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَلَا يَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ: وَمَنْ رَدَّ حُكْمَ الْكِتَابِ؛ وَمَنْ رَدَّ حُكْمَ الْكِتَابِ؛ وَمَنْ رَدَّ حُكْمَ الْكِتَابِ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ.

قوله: (فَالْحَذَرَ كُلَّ الْحَذَرِ مِنْ ذَلِكَ... إلخ) عن أبي مسعود نَّطُّ أَن رسول الله عَلَيْةِ قال: (إذا ذُكِر القدر فأمسكوا»، رواه الطبراني وانظر (الصحيحة» (٣٤).

وقال تعالىٰ: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِينِ نَنْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ

 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَنزَلَ ٱللّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنكفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا اللهِ [النساء:١٠-١٦]، ﴿ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُم مُعْرِضُونَ (١٤) ﴿ [النور:١٨]. ﴿ بَلْ أُولَتَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ [النور:٥٠]. لَّ فَهَذَا جُمْلَةُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مَنْ هُوَ مُنَوَّرٌ قَلْبُهُ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَهِيَ دَرَجَةُ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ عِلْمَانِ: عِلْمٌ فِي الْخَلْقِ مَوْجُودٌ وَعِلْمٌ فِي الْخَلْقِ مَوْجُودٌ وَعِلْمٌ فِي الْخَلْقِ مَوْجُودٌ وَعِلْمٌ فِي الْخَلْقِ مَوْجُودٌ .

قوله: (وَنْ أَوْلِيَاءِ اللّهِ تَعَالَى) قال تعالى: ﴿أَلَا إِنَ أَوْلِيآءَ ٱللّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿آلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ﴿آلَ اللهِ الوسنة، والتسليم والتقوى اللذان يحملان على فعل الطاعات والتسليم للكتاب والسنة، وترك الجدل والمنكرات المخالفة للكتاب والسنة.

قوله: (وَهِيَ حَرَجَةُ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ) قال تعالىٰ: ﴿وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ الْعِلْمِ عَلَيْ فَي ٱلْمِلْمِ عَلَيْ الْعِلْمِ وَمَنَّا بِهِ عَكُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنا ﴾ [آل عمران:٧]، ﴿ لَنكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يَكُومُونَ فِي ٱلْمِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾ [النساء:١٦٢] الآية.

قوله: (لِأَنَّ الْعِلْمَ عِلْهَانِ... الذِي العلم الموجود: علم الكتاب والسنة، وعلوم الآلة التي تعين على فهمها، والعلم المفقود في الخلق: علم الغيب.

قال تعالىٰ في العلم الشرعي: ﴿ أَتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِكُرُ ﴾ [الأعراف:٣]، ﴿ وَمَا ءَائَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُـ ذُوهُ وَمَانَهَ لَكُمْ عَنْهُ فَأَنَّهُواْ ﴾ [الحشر:٧].

وأما علم الغيب فقال تعالى: ﴿عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ ۗ أَحَدًا ۚ إِلَّا مَنِ العلم مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ ﴿ الجن:٢٦-٢٧]، أي: ما يوحىٰ إلىٰ الرسل من العلم الشرعي، فلا يعلم الرسل إلا ما علمهم الله تعالىٰ.

وقال سبحانه: ﴿قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيَّبَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [النمل:٦٥].

## فَإِنْكَارُ الْعِلْمِ الْمَوْجُودِ كُفْرٌ، وَادِّعَاءُ الْعِلْمِ الْمَفْقُودِ كُفْرٌ، وَلَا يَصِحُّ الْإِيمَانُ إِلَّا بِقَبُولِ الْعِلْمِ الْمَفْقُودِ.

قوله: (فَإِنْكَارُ الْعِلْمِ الْهَوْجُودِ كُفْرُ...) لأن إنكار الشريعة كفر إذا قامت الحجة، قال تعالىٰ: ﴿وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَكُرُ لِسَائُ الَّذِي الْحَجة، قال تعالىٰ: ﴿وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَكُرُ لِسَائُ اللَّذِي اللَّهُ وَلَقُونَ اللَّهُ وَهَا لَلْ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَاجُ أَلِيمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وادعاء علم الغيب كفر؛ لأنه -أيضاً- تكذيب لله تعالى ورسوله: ﴿أَفَرَءَيْتَ اللَّهِ وَادَعَاء علم الغيب كفر؛ لأنه -أيضاً- تكذيب لله تعالى ورسوله: ﴿أَفَرَءَيْنِ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهُ وَوَلَدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَلَمُ اللَّهُ وَوَلَدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَندَ الرَّحْمَنِ عَندَ اللَّهُ عَندَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكِ مِن عَبدُ اللَّهُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن عَبدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللل

قوله: (وَلَا يَصِحُ الْإِيهَانُ إِلَّا بِقَبُولِ الْعِلْمِ... إلخ) لأن هذا هو التسليم، ﴿وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِّيمًا ﴾ [النساء:٦٥]، كما سبق عند قوله: (ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم).

### وَنُوْمِنُ بِاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، وَبِجَمِيعِ مَا فِيهِ قَدْ رُقِمَ؛ فَلَوِ اجْتَمَعَ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ كَتَبَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيهِ أَنَّهُ كَائِنٌ لِيَجْعَلُوهُ غَيْرَ كَائِنِ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ.

قوله: (وَلُوْمِنُ بِاللَّوْدِ) قال تعالىٰ: ﴿ بَلْ هُو قُرُءَانٌ بَجِيدٌ ﴿ آ فِي لَوْجِ مَحَفُوظٍ ﴿ آ﴾ [البروج:٢١-٢١]، ﴿ إِنَّهُ لَقُرُءَانٌ كَرِيمٌ ﴿ ﴿ فَ كَنْ بِ مَكْنُونِ ﴿ ﴾ لَا يمَشُهُۥ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴿ ﴾ [البروج:٢١-٢٧]، ﴿ إِنَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ [الواقعة:٧٧-٧٩] الآية.

قوله: (وَبِجَوِيعِ وَا فِيهِ قَدْ رُقِو) قال تعالىٰ: ﴿نَ وَالْقَالِمِ وَمَا يَسَطُرُونَ﴾ [القلم:١].

وعن عبادة بن الصامت وَ عَالَمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَىه وسلم - يقول: "إن أوّلَ ما خلقَ ليُصيبَك، سمعتُ رسولَ الله -صلىٰ الله عليه وسلم - يقول: "إن أوّلَ ما خلقَ الله القلمُ، فقال له: اكتُب، قال: ربّ، وماذا أكتُبُ؟ قال: اكتُب مقاديرَ كل شيءٍ حتىٰ تقومَ الساعةُ"، يا بني، إني سمعتُ رسولَ الله -صلىٰ الله عليه وسلم يقول: «مَنْ ماتَ علىٰ غير هذا فليسَ منّي»، رواه أبو داود (٤٧٠٠) وصححه الشيخان الألباني والوادعي.

**(2)** 

وَلُوِ اجْتَمَعُوا كُلُّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ لَمْ كُتَبَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيهِ أَنَّهُ غيرُ كائِنٍ لِيَجْعَلُوهُ كَائِنًا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ؛ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَا أَخْطَأَ الْعَبْدَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ، وَمَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ.

قوله: (وَلُو اجْتَوَعُوا كُلُّمُو عَلَى شَيْءٍ... إلذى) عن ابن عباس تَعَالَىٰ قال: قال رسول الله عَلَىٰ إِنْ ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا علىٰ أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف»، رواه الترمذي (٧/ ٢١٩/ تحفة) وصححه الشيخان.

وقال تعالىٰ: ﴿مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَا آَنَا بِظَلَمِ لِلْعَبِيدِ ﴿ اَنَ ١٩٠]، هذا في اللوح المحفوظ، وهو أم الكتاب.

أما الألواح التي بأيدي الملائكة فهي المرادة بقوله تعالىٰ: ﴿يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِندَهُۥ أُمُّ ٱلۡكِتَابِ ﴿ اللهِ تعالىٰ لا فِي أم الكتاب.

قوله: (وَهَا أَخْطَأُ الْعَبْدَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ... إلخ) قال تعالىٰ: ﴿قُل لَنَ يُصِيبَهُ... إلخ) قال تعالىٰ: ﴿قُل لَنَ يُصِيبَا إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا ﴾ [التوبة:٥٠].

وعن أبي الدرداء الطَّلِيَّةُ عن النبي عَلَيْكَةً قال: «لكل شيءٍ حقيقة، وما بلغ عبدٌ

حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه»، رواه أحمد (٦/ ٤٤١)، وصححه الشيخان.

والمعنى: ما قضاه الله تعالى وقدَّره على العبد لابد أن يقع، وما لم يكتبه الله تعالى على العبد فلا يقع.

(a)(a)(b)(b)

وَعَلَىٰ الْعَبْدِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ قَدْ سَبَقَ عِلْمُهُ فِي كُلِّ كَائِنٍ مِنْ خَلْقِهِ، فَقَدَّر، وَلا فَغَيِّر، وَلا مُعْقِب، وَلا مُعْقِب، وَلا مُغَيِّر، وَلا مُعَقِب، وَلا مُغَيِّر، وَلا مُعَقِب، وَلا مُغَيِّر، وَلا مُعَقِب، وَلا مُغَيِّر، وَلا مُعَقِب فَي سَمَاوَاتِهِ وَأَرْضِهِ، وَذَلِكَ مِنْ عَقْدِ مُحَوِّلُ، وَلا نَاقِض، وَلا زَائِدٌ مِنْ خَلْقِهِ فِي سَمَاوَاتِهِ وَأَرْضِهِ، وَذَلِكَ مِنْ عَقْدِ مُحَوِّلُ، وَلا نَاقِض، وَلا زَائِدٌ مِنْ خَلْقِهِ فِي سَمَاوَاتِهِ وَأَرْضِهِ، وَذَلِكَ مِنْ عَقْدِ اللهِ تَعَالَىٰ وَرُبُوبِيَّتِه ، كَمَا قَالَ الْإِيمَانِ، وَأَصُولِ الْمَعْرِفَةِ، وَالِاعْتِرَافِ بِتَوْجِيدِ اللهِ تَعَالَىٰ وَرُبُوبِيَّتِه ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَخَلَقَ حَكُلُ مَنْ عِفْقَدُرُهُ اللهُ عَيْرا ﴾ [الفرقان:٢]، وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَدَرًا مُقَدُولًا ﴾ [الأحزاب:٣٨].

فَوَيْلٌ لِمَنْ صَارَ اللهِ تَعَالَىٰ فِي الْقَدَرِ خَصِيمًا، وَأَحْضَرَ للنَّظَرِ فِيهِ قَلْبًا سَقِيمًا، لَقَدِ الْتَمَسَ بِوَهْمِهِ فِي فَحْصِ الْغَيْبِ سِرًّا كَتِيمًا، وَعَادَ بِمَا قَالَ فِيهِ أَفَّاكًا أَثِيمًا.

قوله: (... فِي سَوَاوَاتِهِ وَأَرْضِهِ) مراتب القدر أربع، أولها: العلم كما شرح المؤلف ﴿وَٱللَّهُ يَعَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ﴾ [الرعد:١١].

قال الله تعالى: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ الملك: ١٤]، ﴿ وَخَلَقَ كَالُم مَنْ خَلَقَ وَهُو ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ الملك: ١٤]، ﴿ وَخَلَقَ كُلُ شَيْءٍ عَلِيكُ ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وقد سبقت أدلة كثيرة.

قوله: (وَذَلِكَ مِنْ عَقْدِ الْإِيهَانِ... إلخ) يعني: الإيمان بالقدر من أصول العقيدة وأركان الإيمان والتوحيد.

عن عمر رَفِي في حديث جبريل أنه سأل النبي عَيَالِيَّةٍ عن الإيمان، فقال عَيَالِيَّةٍ: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره

وشره»، رواه مسلم (۸).

وعن أبي بن كعب والمنه عن النبي عليه قال: «لو أنفقت مثل أحدٍ ذهباً في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير ذلك لدخلت النار»، رواه أحمد (٥/ ١٨٢)، وصححه الوادعي.

ووجه إدخال القدر في التوحيد – بعد ذكر الإيمان – الرد على القدرية الذين قالوا: إن الله لم يقدِّر الشر، أو: إن العبد يخلق فعله، فجعلوا مع الله تعالى خالقاً آخر، وهذا شرك، فالعبد الموحَّد يؤمن أن كل شيء قدَّره الله تعالى وخلقه، لا متصرف في الكون سواه سبحانه وتعالىٰ.

قوله: (فَوَيْلٌ لِوَنْ صَارَ للهِ تَعَالَى فِي الْقَدَرِ خَصِيهًا... إلخ) وقد سبق نحو هذا الكلام مع أدلته.

وقال تعالىٰ: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ الْإِسراء: ٨٢]، ففي القرآن الشفاء، ولكن المتشككون في القدر ظلموا أنفسهم ومن تبعهم على ضلالهم.

<a>(\*)</a></a></a>

# وَالْعَرْشُ وَالْكُرْسِيُّ حَقُّ، وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْعَرْشِ وَمَا دُونَهُ، مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ وَفَوْقَهُ. وَقَدْ أَعْجَزَ عَنِ الْإِحَاطَةِ خَلْقَهُ.

وقال عز وجل: ﴿وَسِعَكُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ [البقرة:٥٥].

وقال ابن عباس: «الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالىٰ»، رواه ابن أبي شيبة وسنده حسن.

وقال غير واحدٍ من السلف: الكرسي بين يدي العرش كالمرقاة إليه. والعرش غير الكرسي عند عامة أهل السنة.

قوله: (وَهُوَ وُسِنَتَغُنِ عَنِ الْعَرْشِ وَوَا دُونَهُ) قال تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ لَغَنِيُّ عَنِ الْعَرْشِ وَالله تعالىٰ هو الممسك لهما بقدرته، ﴿إِنَّ اللّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَتِ وَالْكُرْسِي، والله تعالىٰ هو الممسك لهما بقدرته، ﴿إِنَّ اللّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَتِ وَالْكُرْشِ أَن تَرُولًا ﴾ [فاطر:١١].

قوله: (وُحِيطُ بِكُلِّ شَيْءٍ وَفَوْقَهُ) والله محيطٌ بكل شيء وفوق كل شيء. قال تعالىٰ: ﴿وَاللّهُ مِن وَرَآمِهِم تَحْيطُ ﴿ اللّهِ مِعْيطُ اللّهِ اللّهِ وَاللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِكُلِّ شَيْءٍ قَالَ تعالىٰ: ﴿ وَاللّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مَعْ اللّهُ مِنْ السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مَعْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللهُ وَقَى عِبَادِهِ عَلَىٰ اللّهُ اللهُ وَلَوْنَ رَبَّهُم مِن اللهُ الل

وقيل في الإحاطة: إحاطة علمه وقدرته وعظمته.

وقيل: محيطٌ بكل شيء كما يليق بجلاله وعلوه وفوقيته، ولا نقول: كيف؟ بل نبقي الأدلة على ظاهرها، والله أعلم.

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى أَنَّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى:١١]، إثبات بلا تمثيل ولا تكييف.

ونفى كثير من العلماء توهُّم من توهَّم أن الله تعالى بذاته محيطٌ بالمخلوقات من كل جهة، بل الله تعالىٰ في العلو وفوق جميع المخلوقات.

قوله: (وَقَدْ أَعْجَزَ عَنِ الْإِحَاطَةِ خَلْقَهُ) قال تعالىٰ: ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٠]، ﴿ لَا تُدْرِكُ ٱلْأَبْصَدَرُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣]، ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ } إلّا بِمَاشَاءَ ﴾ [البقرة: ٥٥٥].

مُ وَنَقُولُ: إِنَّ اللهَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، إِيمَانًا، وَتَصْدِيقًا، وَتَسْلِيمًا.

قوله: (وَنَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا) قال تعالىٰ: ﴿وَأَتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾ [النساء:١٢٥]، وسبق حديث: ﴿إِن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً » عند قوله: (وحبيب رب العالمين).

وفي حديث الشفاعة الطويل عن أبي هريرة مرفوعًا، وفيه: «فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض...»، (خ ٤٧٢١)، (م ١٩٤).

قوله: (وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيهًا) قال الله تعالىٰ: ﴿وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ لِمِيقَانِنَا وَكَلَّمَهُ وَرَبُّهُ ﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَانِنَا وَكَلَّمَهُ وَرَبُّهُ ﴿ وَالْعراف: ١٦٢]، وفي حديث الشفاعة: «فيأتون موسىٰ فيقولون: يا موسىٰ، أنت رسول الله فضّلك الله برسالاته وبتكليمه علىٰ الناس...»، وفيه إثبات صفة الكلام لله تعالىٰ، وقد سبق نحو هذا عند قوله: (وأن القرآن كلام الله).

وَنُوْمِنُ بِالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّبِيِّنَ، وَالْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ، وَنَشْهَدُ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَىٰ الْحَقِّ الْمُبِين.

قوله: (وَنُوْهِنُ بِالْهَالِكَةِ) قال تعالىٰ: ﴿ وَلَاكِنَ ٱلْبِرَ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَٱلْمُوْمِ ٱلْأَخِهِ وَٱلْمَلَةِ عَنَهُ وَالْمَلَةِ عَلَيْ وَالْمَلَةُ وَلَيْ وَالْمَلَةُ وَلَيْ وَالْمَلَةُ وَلَيْ وَالْمَلَةُ وَلَهُ وَالْمَلَةُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَا

قوله: (وَالنَّبِيِّينَ) نؤمن بالنبيين كما ورد في الكتاب والسنة، وبمن ذكر منهم ومن لم يذكر، وأنهم بُعِثوا بالحق وبلغوا رسالات ربهم، وأن محمداً عَيَالِيَّةِ خاتمهم، قال تعالىٰ: ﴿وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَن لَمْ نَقْصُصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْك ﴾ [غافر:٧٨]، وفي السنة أدلة كثيرة في هذا.

قوله: (وَالْكُتُبِ الْهُنَزَلَةِ عَلَى الْهُرْسَلِينَ) قال تعالىٰ: ﴿يَثَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَاْ ءَامَنُواْ عِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِتَبِ ٱلَّذِي أَنزَلَ عِن ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِتَبِ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِن

وهذا الكتب حق، وهي من كلام الله تعالىٰ، وقد حرَّف أهل الكتب - اليهود والنصارىٰ - كتبهم وحفظ الله تعالىٰ القرآن الكريم فنسخها، كما قال تعالىٰ: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيّمِنًا عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: ٤٨].

ومن كفر ببعض الكتب الإلهية فقد كفر بالجميع، ﴿أَفَتُوَ مِنُونَ بِبَعْضِ الْكَنْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ أَفَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنصُمُ إِلَّا خِزْئُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ [البقرة: ٨٥].

قوله: (وَنَشْهُدُ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْحَقِّ الْهُبِينِ) قال تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّى مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِئْبَ بِالْحَقِّ ﴾ [البقرة:٢١٣]، ﴿ وَيَرَى النَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي آُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَيِّكِ هُو الْحَقَّ ﴾ [سبأ:٦].

وَنُسَمِّي أَهْلَ قِبْلَتِنَا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ، مَا دَامُوا بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مُعْتَرِفِينَ، وَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالَ وَأَخْبَرَ مُصَدِّقِينَ.

قوله: (وَنُسَوِّي أَهْلَ قِبْلَتِنَا وُسُلِوِينَ وُوْفِنِينَ) قال تعالىٰ: ﴿يَثَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ الرَّكَعُواْ وَاسْجُدُواْ ﴾ [الحج:٧٧] إلىٰ قوله: ﴿مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُو سَمَّنَكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنَذَا ﴾ [الحج:٧٨] الآية.

وفي الصحيح (خ ٣٩١) عن أنس نَطْقَ أن النبي عَلَيْكَ قال: «من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفروا الله في ذمته».

وفي الحديث الطويل للحارث الأشعري أن النبي عَلَيْكَ قال: «فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله»، رواه الترمذي وهو في «الصحيح المسند» (٢٨٥).

قوله: (وَا دَاوُوا بِوَا جَاءَ بِهِ النّبِيُ عَلَهُ وَسُلّم وَعُنْرِفِينَ) هذا توكيد لما سبق وتوضيح، وأن المسلم لا يخرج من الإسلام إلا إذا أتى بناقض لإسلامه واضح بالأدلة، وسيأتي توضيح عند قوله: (ولا نكفّر أهل القبلة بذنب...).

وَلَا نَخُوضُ فِي اللهِ، وَلَا نُمَارِي فِي الدِّينِ، وَلَا نُجَادِلُ فِي الْقُرْآنِ، وَنَشْهَدُ أَنَّهُ كَلَامُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، فَعَلَّمَهُ سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدًا ﷺ، وَهُوَ كَلَامُ اللهِ تَعَالَىٰ لَا يُسَاوِيهِ شَيْءٌ مِنْ كَلَام الْمَخْلُوقِينَ.

قوله: (وَلَا نَخُوضُ فِي اللّهِ) لا نخوض في ذات الله تعالىٰ بما لم يرد في كتاب ولا سنة، [وما يقال: إن وصف الله تعالىٰ بما لم يرد في الكتاب والسنة من باب الإخبار – إن صح معناه – فيه نظر، فيا حبذا لو حررت هذه المسألة]، وهذه الجملة من المؤلف ردُّ علىٰ المتكلمة. قال تعالىٰ: ﴿إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَ وَمَا تَهُوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدُ جَآءَهُم مِّن رَبِّهُم الْمُدَى النجم: ٣٦]، ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ [النجم: ٣٦]، ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ [الإسراء: ٣٦].

قوله: (وَلَا نُوَارِي فِي الدِّينِ) أي: ولا نجادل في دين الله تعالىٰ كما يفعل أهل الكلام من معتزلة وأشاعرة، بل أهل السنة يسلِّمون لله تعالىٰ، قال تعالىٰ: ﴿ مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلْ هُرۡ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿ ١٠٠٠ ﴾ [الزخرف: ٥٨].

قوله: (وَلَا نُجَادِلُ فِي الْقُرْآنِ) لا نجادل في القرآن بالباطل ولا في القراءات التي صح بها السند، فعن عمرو بن العاص والله أن النبي والله قال: «نزل القرآن على سبعة أحرف، على أيِّ حرف قرأتم فقد أصبتم، فلا تتماروا فيه، فإن المراء فيه كفر»، رواه أحمد (١/ ٢٠٤) وصححه الشيخان الألباني والوادعي.

قوله: (وَنَشْهَدُ أَنَّهُ كَلَامُ رَبِّ الْعَالَمِينَ) سبق نحو هذا عند قوله: (وأن القرآن كلام الله...)، وقد فرَّق المؤلف الكلام على القدر والقرآن في مواضع، وليته جمعها في موضع واحد.

وَلَا نَقُولُ بِخَلْقِهِ، وَلَا نُخَالِفُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ. وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ.

قوله: (وَلَا نَقُولُ بِخَلْقِم) لا نقول كلام الله مخلوق فهذا كفر... وقد سبق.

قوله: (وَلَا نُخَالِفُ جَوَاعَةَ الْوُسِلُويِنَ) لأن سلف الأمة وسائر المسلمين يقولون: هو كلام الله تعالىٰ غير مخلوق، وشذ بعض المبتدعة فقالوا: كلام الله مخلوق. قاتلهم الله تعالىٰ! ﴿وَجَلَدُلُواْ بِاللَّهِ طِلْ لِيُدْحِضُواْ بِهِ اللَّهَ عَالَىٰ! ﴿وَجَلَدُلُواْ بِاللَّهِ طِلُولِيُدْحِضُواْ بِهِ اللَّهَ عَالَىٰ! ﴿ وَجَلَدُلُواْ بِاللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ النَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَبْرِاللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ النَّهِ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴾ [آل عمران:١٣]، ويد الله مع الجماعة المتمسكة بالحق.

قوله: (وَلَا الْكَفِّرُ أَحَدًا وِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ... إلله أي: لا نكفِّر موحداً بذنب دون الشرك إلا إذا استحله، أو ارتكب ناقضاً وقامت عليه الحجة، أو جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة، قال تعالى: ﴿يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِن جَآءَكُم فَاسِقُ بِنَبِا فَتَكَيْرُوا أَن تُصِيبُوا فَوْمًا بِجَهَلَةٍ فَنُصِّبِحُوا عَلَى مَا فَعَلَتُم نَدِمِينَ الله [الحجرات:٦]، فيجب التثبت وعدم التسرع في التكفير.

وقال تعالىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا ضَرَبْتُمَّ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنَ أَلْهَ مِنَا اللهِ عَلَى اللهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسَّتَ مُؤْمِنًا ﴾ [النساء: ٩٤].

وعن ابن عمر تَعْطُهُمَا أن النبي عَمَلِيالَةً قال: «إذا كفَّر الرجل أخاه فقد باء بها

أُحُدهما»، (خ ۲۰)، (م ۲۰).

وفي رواية: «أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه» تفرد به مسلم.

وهذه الجملة من المؤلف ردُّ على الخوارج والمعتزلة الذين يكفِّرون بالكبائر.

#### وَلا نَقُولُ لا يَضُرُّ مَعَ الْإِيمَانِ ذَنْبٌ لِمَنْ عَمِلَهُ.

قوله: (وَلَا نَقُولُ لَا يَضُرُ وَعَ الْإِيوَانِ ذَنْبُ لِوَنْ عَوِلَهُ) لا نقول هذا لأنه قولٌ باطل مؤدِّ إلى التكذيب بآيات الوعيد، وهو قولٌ لا يصدر إلا من منافق، قال الله تعالى: ﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ قَالَ الله تعالى: ﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ وَالْكَ وَالْمَيْوَ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ وَالْكَ وَالْمَيْوَ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ وَالْكَ وَالْمَيْوَ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ وَاللهُ الله الله الله الله عمران:١١]، ﴿فَاللهُ عَلَيْهِ وَمَن وَلَكَنَدُهُمُ اللهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللهُ شَدِيدُ الْمِقَابِ الله وَمَن وَمَن وَمَن وَمَن مُعْجَزِينَ مَا كَسَبُوا وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ وَمَن وَمَن وَمَن مَا كَسَبُوا وَمَا هُم الله عَلِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَن وَمَن مَا مُنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلِيمًا وَعَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنْهُ وَلَعَنْهُ وَلَا اللهُ عَظِيمًا اللهُ وَعَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَظِيمًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنْهُ وَلَعَنْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَالَ اللهُ اللهُ عَظِيمًا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ ال

وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت»، رواه مسلم (٦٧).

\*\*\*

# وَنَرْجُو لِلْمُحْسِنِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَيُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ، وَلا يَأْمَنُ عَلَيْهِمْ.

قوله: (وَلَرْجُو لِلْهُحْسِنِينَ مِنَ الْهُؤْمِنِينَ) أي: الموحدين، والمحسنون هم من كثرت حسناتهم وقلَّت سيئاتهم. وهذا الكلام ردُّ على المرجئة والخوارج.

قوله: (وَيُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ بِرَحْوَتِهِ) قال الله تعالى: ﴿ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمُ قَدَمَ صِدْقِ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ [يونس: ٢]، ﴿ أُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ نَنَقَبَّلُ عَنَهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَنَنَجَاوَزُ عَنَ صَدِّقٍ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ [يونس: ٢]، ﴿ أُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ نَنَقَبَّلُ عَنَهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَنَنَجَاوَزُ عَن سَيّعَانِهِمْ فِي أَصْحَبِ ٱلجَنَّةِ وَعَدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ الله [الأحقاف: ١٦]، ﴿ إِنَ اللهُ اللهُ عَمْلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَانَتُ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا الله الله الله الله عنه ١٩٠].

وعن أبي هريرة وَ النبي عَلَيْهِ قال: «لن يُدخل أحد منكم الجنة عملُه»، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة»، (م ٢٨١٦/ ٧٥).

فالأعمال سبب وبها تتفاوت الدرجات في الجنة، ودخول الجنة برحمة الرب تعالىٰ.

قوله: (وَلَا نَأْوَنُ عَلَيْهِمْ) لا نأمن على المؤمن في حياته من الضلال أو العذاب، وكذلك لا نأمن في الآخرة من العذاب بسبب معاصينا.

قال تعالىٰ: ﴿ أَفَ أَمِنُواْ مَكَر اللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكَر اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَسِرُونَ قَالَ تَعالَىٰ: ﴿ أَفُلَيْكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ

وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابُهُ وَإِنَّا عَذَابُهُ إِنَّا عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَعْذُورًا ﴿ الإسراء: ٥٧].

#### وَلا نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ، وَنَسْتَغْفِرُ لِمُسِيئِهِمْ، وَنَخَافُ عَلَيْه، وَلا نُقَنِّطُهُمْ.

قوله: (وَلَا نَشْهَدُ لَهُوْ بِالْجَنَةِ) أي: لا نقطع لأحد بالجنة بدون دليل، وسيأتي الكلام عليه عند قوله: (ولا ننزل أحداً منهم جنة ولا ناراً...).

قوله: (وَلَسْتَغْفِرُ لِمُسِيئِهِمِ ) قال الله تعالى: ﴿وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ ﴿ رَبِّ اَغْفِرُ لِي وَلِوَلِدَى وَلِمَن وَحَ عَلَيهِ السلام: ﴿ رَبِّ اَغْفِرُ لِي وَلِوَلِدَى وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ ﴾ [نوح:١٩].

قوله: (وَلَخَافُ عَلَيْم) قال الله تعالىٰ: ﴿مَن يَعُمَلُ سُوَّءًا يُجُزَ بِهِ وَلَا يَجِدُ لَهُۥ مِن دُونِ ٱللّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ إِنَّ الله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ [النساء: ١٨]، وراجع الأدلة السابقة في الرد علىٰ المرجئة.

### وَالْأَمْنُ وَالْإِيَاسُ يَنْقُلَانِ عَنْ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ، وَسَبِيلُ الْحَقِّ بَيْنَهُمَا لِأَهْلِ الْقِبْلَةِ.

قوله: (وَسَبِيلُ الْحَقِّ بَيْنَهُوا لِأَهْلِ الْقِبْلَةِ) وقد جمع الله بين الرجاء والخوف في آيات كثيرة:

قال تعالىٰ: ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدَّعُونَكَا رَغَبَا وَرَهَبَا ﴾ [الأنبياء:١٠]، ﴿وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُۥ ﴾ [الإسراء:١٧]، وقد سبقت.

﴿ أَمَّنَ هُو قَانِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَاآيِمًا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِهِ عِ الزمر : ١٩ ﴾ ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ [السجدة: ١٦] ، ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ آَ السَعل : ١٥] ، فالخوف يساعد على ترك المنكرات والحذر من ترك الطاعات الواجبة ، والرجاء : يساعد على السباق إلى الطاعات والتوبة من الزلات.

### وَلَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا بِجُحُودِ مَا أَدْخَلَهُ فِيهِ. وَالْإِيمَانُ هُوَ الْإِقْرَارُ بِاللَّسَانِ، وَالتَّصْدِيقُ بِالْجَنَانِ.

قوله: (وَلَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الْإِيهَانِ... إلخ) هذا ردُّ على من أخرج المسلم من الإسلام بارتكاب الكبائر كالخوارج والمعتزلة.

فلا يخرج عن الإيمان والإسلام إلا من ارتكب مكفَّراً عالماً غير مكره، ومرد ذلك إلى جحود شيء من الإسلام والإيمان، وأسبابه كثيرة، منها ما ذكره شيخ الإسلام النجدي في كتابه «نواقض الإسلام» فراجعه.

قال الله تعالىٰ: ﴿وَلَكِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ ﴾ [الأنعام:٣٣]، ﴿وَمَا يَجْمَدُ وَاللهِ تعالىٰ: ﴿وَمَا يَجْمَدُ وَاللهِ عَالَىٰ اللهِ تعالىٰ: ﴿وَمَا يَجْمَدُ وَاللهِ عَالَىٰ اللهِ تعالىٰ أَنُواع الكفر قريبًا.

قوله: (وَالْإِيهَانُ هُوَ الْإِقْرَارُ بِاللِسَانِ... إلذ) عامة أهل السنة والجماعة أن الإيمان: اعتقادُ القلب وقولُ باللسان وعملُ بالجوارح، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية. ومن أخرج الأعمال عن الإيمان فقد ضل في هذه المسألة.

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْنَكُمُ ﴾ [البقرة: ١٤٣]، أي: صلاتكم.

﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ قُلُو بُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُهُ وَادَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُهُ وَادَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ وَالْمَا وَالْمَا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَنْفِقُونَ اللَّهِ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ اللَّهِ وَالْمَا وَعَلَى رَبِّهِمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا أَنْ اللَّهُ وَالْمَاكَ وَالْمَاكَةُ وَالْمِنْ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَمِنُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالِ

## وَجَمِيعَ مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مِنَ الشَّرْعِ وَالْبَيَانِ كُلُّهُ حَقُّ. وَالْبِيَانِ كُلُّهُ حَقُّ. وَالْإِيمَانُ وَاحِدٌ وَأَهْلُهُ فِي أَصْلِهِ سَوَاءٌ.

قوله: (وَجَوِيعَ وَا صَحَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ... إلخ ) قال تعالىٰ: ﴿ وَيَرَى الّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ اللّهِ الْمَا اللّهِ اللّهُ الدّين وَمَا ءَانكُمُ الرّسُولُ فَحُ ذُوهُ وَمَانَهَ كُمْ عَنْهُ فَاننَهُوا ﴾ [الحشر:٧]، وقد كفّر الله تعالىٰ من خالف ذلك، ﴿ وَيَقُولُونَ فَوْ أَمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكَ ثُرُ بِبَعْضٍ وَيَريدُونَ أَن يَتَخِذُوا بَيْنَ ذَلِك سَبِيلًا ﴿ إِن اللّهِ الْعَقلانِين وأهل الأهواء . وهذا ردٌّ علىٰ الذين يردُّون خبر الآحاد، وعلىٰ العقلانيين وأهل الأهواء .

وطريقة أهل السنة قبول النص الصحيح ولا يعارضونه برأي فلان ولا بفلسفة فلان ولا بمصالح ونحو ذلك، بل يسلمون تسليمًا.

 وَالتَّفَاضُلُ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِيقَةِ (١) وَالتَّقُوىٰ وَمُخَالَفَةِ الْهَوَىٰ وَمُلَازَمَةِ الْأَوْلَىٰ. وَالْمُؤْمِنُونَ كَلُّهُمْ أَوْلِيَاءُ الرَّحْمَنِ. وَأَكْرَمُهُمْ عَنْدَ اللهِ أَطْوَعُهُمْ وَأَتْبَعُهُمْ لِلْقُرْآنِ.

قوله: (وَوُلِلَازَوَةِ الْلُولَى) هذا مما رُدَّ علىٰ كاتبه، فإن هذه الأشياء من الإيمان فلزم منه التفاوت في الإيمان.

قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْقُلَمَتُوُّا ﴾ [فاطر:٢٨] لقوة إيمانهم وعلمهم، ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿ آلِهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللَّذِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّ

فالمؤمن الكامل: هو التقي. قال عَلَيْكُ عن ربه تبارك وتعالى: «من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب...» الحديث. قال الحافظ: «الولي: هو العالم العامل بطاعة الله تعالى»، دل على عظيم منزلة العالم وأنها أرفع، وسيأتي تعريف الولي.

قوله: (وَالْمُؤْوِنُونَ كُلُّمُو أَوْلِيَاءُ الرَّدُونِ) قال تعالى: ﴿ أَلاَ إِنَ أَوْلِياءَ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ آلَ اللَّيْنَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ ﴿ آلَكُ اللَّهُ وَلِى اللَّهُ وَلِى اللَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظَّلُمنتِ إِلَى النُّورِ ﴾ [البقرة:٢٥٧]، ﴿ وَلَكُ بِلَا اللّهُ مَوْلَى اللّهُ مَوْلَى اللّهُ مَوْلَى اللّهُ مَوْلَى اللّهُ مَوْلَى اللّهُ عَمْدُاا الله عَمْدُاا الله عالى وحق عباد الله سبحانه، وذلك ليس معناه أن يُعبد مع الله تعالى كما تفعل أكثر الصوفية والرافضة، الذين يدعون إلى الشرك عند قبور الأولياء.

<sup>(</sup>١) في المخطوطات الأربع: (بالحقيقة) وفي نسخة أخرى (بالخشية والتُّقيي).

قوله: (وَأَكْرَوُهُو عَنْدَ اللهِ أَطْوَعُهُو وَأَتْبَعُهُو لِلْقُرْآنِ) قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهِ أَنْفَكُمْ ﴿ اللَّهِ أَنْفَكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣]، ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ أَوْلَيْكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَةِ ﴿ ﴾ [البينة: ٧]، ﴿ مُمَّ أَوْرَثُنَا الْكِئْبَ الَّذِينَ اصطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنا أَوْلَيْكَ هُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِالْمُخَيْرَتِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلِمَنْهُم مُّقَتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِالْمُخَيْرَتِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلِلْكَ هُو الطر: ٣٢].

\*\*\*

وَالْإِيمَانُ هُوَ الْإِيمَانُ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَحُلْهِ هِ وَمُرِّهِ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ.

وَنَحْنُ نُؤْمِنُ بِذَلِكَ كُلِّهِ، وَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ. وَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ. وَنُصَدِّقُهُمْ كُلَّهُمْ عَلَىٰ مَا جَاؤُوا بِهِ.

قوله: (وَالْإِيهَانُ) ذكر هنا أركان الإيمان كما في حديث جبريل، وقد سبق.

قوله: (هُوَ الْإِيهَانُ بِاللّهِ... إلخ) قال تعالىٰ: ﴿وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللّهِ وَٱلْيَوْمِ الْأَخِرِ وَٱلْمَلَيْكَةِ وَٱلْكِئْبِ وَٱلنَّبِيَّىٰ ﴾ [البقرة:١٧٧]، وقد سبقت أدلة عند قوله: (ونؤمن بالملائكة ...).

قوله: (وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ... إلخ) تقدم كلام كثيرٌ حول القدر مع أدلته.

والإيمان بجميع الرسل لا ينافي الإيمان بأن محمدًا عَلَيْ خاتُمهم ، وأنه نسخ الشرائع السابقة، ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَكِم دِينًا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

قوله: (وَلُصَدِقُهُمُ كُلِّهُمْ عَلَى مَا جَاوُوا بِهِ) قال تعالىٰ: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمُ فَيْ مَلَى مَا جَاوُوا بِهِ ) قال تعالىٰ: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمُ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ [المائدة:٤٨]، فلكل رسول شريعة نزلت من الله تعالىٰ بالحق، إلا أن كثيراً من الأمم حرفوا وبدلوا كأهل الكتاب.

# وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ [مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ (١)] فِي النَّارِ لَا يُخَلَّدُونَ إِذَا مَاتُوا وَهُمْ مُوَحِّدُونَ وَإِنْ كَانُوا غَيْرَ تَائِبِينَ. بَعْدَ أَنْ لَقُوا اللهَ عَارِفِينَ مؤمنين،

قوله: (وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ... إلذ) هذا ردُّ على الخوارج ومن وافقهم في معتقدهم الباطل بخلود صاحب الكبيرة الموحد في النار.

قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [النساء: ١٨]، وقد تقدم في باب الشفاعة أدلة كثيرة من هذا الباب فراجعه.

قوله: (وَإِنْ كَانُوا غَيْرَ تَائِبِينَ) أما من تاب؛ تاب الله عليه، قال تعالىٰ: ﴿ وَإِنِّى لَغَفَّا أُدُلِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِاحًا ثُمَّ ٱهۡتَدَىٰ ﴿ مُنْ ﴾ [طه: ٨٢].

قوله: (عَارِفِينَ) عارفين!! لو قال: (مؤمنين) لكان أولى، فالإيمان أعم من المعرفة.

<sup>(</sup>١) في نسخة حذف: (من أمة محمد ﷺ) وحذفها أصح، قاله الشيخ الألباني لأن الحكم عام في جميع الأمم.

وَهُمْ فِي مَشِيئَتِهِ وَحُكْمِهِ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ وَعَفَا عَنْهُمْ بِفَضْلِهِ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ [النساء: ٤٨]، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ فِي النَّارِ [بقَدْرِ جِنايَتِهم] بِعَدْلِهِ، ثُمَّ يُحْرِجُهُمْ مِنْهَا بِرَحْمَتِهِ، وَشَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ مِنْ أَهْلِ طَاعَتِهِ.

قوله: (وَإِنْ شَاءَ عَذَبَهُمْ فِي النَّارِ بِعَدْلِمِ) قال الله تعالىٰ: ﴿يَغَفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ وَيُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ مَن يَشَآءُ ﴾ [آل عمران:١٩٩]، ﴿ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمُ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ التوبة:١٩٩].

قوله: (ثُو يُخْرِجُمُو وِنْهَا بِرَحْوَتِهِ... إلخ) سبق في باب الشفاعة أدلة كثيرة.

وفي الصحيح (م ١٨٣) (خ ٧٤٣٩) واللفظ لمسلم عن أبي سعيد أن النبي ﷺ قال: «... حَتَّىٰ إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ فَوَالَّذِىٰ نَفْسِیٰ بِيَدِهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بِأَشَدَّ مُنَاشَدَةً لِلَّهِ فِی اسْتِقْصَاءِ الْحَقِّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ فِی النَّارِ يَقُولُونَ رَبَّنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ. فَيُقَالُ لَهُمْ الَّذِينَ فِی النَّارِ يَقُولُونَ رَبَّنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ. فَيُقَالُ لَهُمْ أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ. فَتُحَرَّمُ صُورُهُمْ عَلَىٰ النَّارِ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا قَدْ أَخَذَتِ النَّارُ إِلَىٰ نِصْفِ سَاقَيْهِ وَإِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا مَا بَقِى فِيهَا أَحَدُّ مِمَّنْ أَمَرْتَنَا النَّارُ إِلَىٰ نِصْفِ سَاقَيْهِ وَإِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا مَا بَقِى فِيهَا أَحَدُّ مِمَّنْ أَمَوْتَنَا لَهُ مُنَوْ وَجَدْتُمْ فِی قَلُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا أَحَدًا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا. ثُمَّ يَقُولُ وَيَهَا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا أَحَدًا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا. ثُمَّ يَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِی قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِینَادٍ مِنْ خَیْرٍ فَأَخْرِجُوهُ. فَیُصُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِی قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِینَادٍ مِنْ خَیْرٍ فَأَخْرِجُوهُ. فَیُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِی قَلْهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِینَادٍ مِنْ خَیْرٍ فَأَخْرِجُوهُ. فَیُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ عَرَقْرًا ثُمَّ يَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ عَرَقْتَا كُثِيرًا ثُمَّ يَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ عَرَقْتَا كُثِيرًا ثُمَّ يَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ عَرَقْتَا كُثِيرًا ثُمَّ يَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ أَمْرُتَنَا أَحَدًا. ثُمَّ يَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ

وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرِ فَأَخْرِجُوهُ. فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا خَيْرًا ». وَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ إِنْ لَمْ تُصَدِّقُونِي بهَذَا الْحَدِيثِ فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ (إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا) ﴿ فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ شَفَعَتِ الْمَلاَئِكَةُ وَشَفَعَ النَّبيُّونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ قَدْ عَادُوا حُمَمًا فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهْر فِي أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ نَهْرُ الْحَيَاةِ فَيَخْرُجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيل السَّيْل أَلا تَرَوْنَهَا تَكُونُ إِلَىٰ الْحَجَرِ أَوْ إِلَىٰ الشَّجَرِ مَا يَكُونُ إِلَىٰ الشَّمْسِ أُصَيْفِرُ وَأُخَيْضِرُ وَمَا يَكُونُ مِنْهَا إِلَىٰ الظِّلِّ يَكُونُ أَبْيَضَ ». فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ كَأَنَّكَ كُنْتَ تَرْعَىٰ بِالْبَادِيَةِ قَالَ « فَيَخْرُجُونَ كَاللُّؤْلُؤِ فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِمُ يَعْرِفُهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ هَؤُلاَء عُتَفَاءُ اللهِ الَّذِينَ أَدْخَلَهُمُ اللهُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَل عَمِلُوهُ وَلاَ خَيْرٍ قَدَّمُوهُ ثُمَّ يَقُولُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَمَا رَأَيْتُمُوهُ فَهُوَ لَكُمْ...».

**\*** 

ثُمَّ يَبْعَثُهُمْ إِلَىٰ جَنَّتِهِ؛ وَذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ تَوَلَّىٰ أَهْلَ مَعْرِفَتِهِ، وَلَمْ يَجْعَلْهُمْ فِي الدَّارَيْنِ كَأَهْلِ نُكْرَتِهِ الَّذِينَ خَابُوا مِنْ هِدَايَتِهِ وَلَمْ يَنَالُوا مِنْ وَلاَيَتِهِ. الدَّارَيْنِ كَأَهْلِ نُكْرَتِهِ الَّذِينَ خَابُوا مِنْ هِدَايَتِهِ وَلَمْ يَنَالُوا مِنْ وَلاَيَتِهِ. اللَّهُمَّ يَا وَلِيَّ الْإِسْلامِ وَأَهْلِهِ مَسِّكْنَا عَلَىٰ الْإِسْلامِ حَتَّىٰ نَلْقَاكَ بِهِ.

قوله: (ثُوِّ يَبْعَثُمُو إِلَى جَنَّتِهِ) انظر آخر الحديث السابق.

وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وأنس وابن مسعود وآخرين.

قوله: (وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَوَلَّى أَهُلَ وَعْرِفَتِهِ) تولى أهل الإيمان ﴿أَللَهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواً ﴾ [البقرة:٢٥٧]، ولفظ المعرفة قاصر.

قوله: (وَلَمْ يَجْعَلْهُمْ فِي الدَّارِيْنِ كَأَهْلِ نُكْرَتِم... إلخ) قال تعالى: ﴿ رُبُهَا يُودُّ ٱلَّذِينَ كَأَهُلِ وَذَلك عند خروج الموحدين يُودُّ ٱلَّذِينَ كَفُواْ مُسْلِمِينَ اللهِ الموحدين المذنبين من النار.

وقال سبحانه: ﴿ لَا يَسْتَوِى أَصْحَابُ ٱلنّارِ وَأَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ ۚ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَايِرُونَ ﴿ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَايِرُونَ ﴿ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَالَةِ الْجَالَةِ اللّهِ الْجَالَةِ اللّهِ الْجَالَةُ اللّهُ مَوْلَى اللّهُ مَوْلَى اللّهُ مَوْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

قوله: (اللَّهُو يَا وَلِي الْإِسلَامِ وَاهْلِمِ ثَبِتْنَا ... إلخ) قال تعالىٰ: ﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغُ قُلُوبَنَا بَعُدَإِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴿ ﴾ [آل عمران:٨]. وقال تعالىٰ عن يوسف عليه السلام: ﴿ وَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ ﴾ [يوسف:١٩].

وقد ورد هذا الدعاء عن أنس مرفوعًا عند الطبراني في «الأوسط» وغيره، وانظر «الصحيحة» (١٨٢٣).

**\*** 

### وَنَرَىٰ الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، وَعَلَىٰ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ.

قوله: (وَنَرَى الصَلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرِّ وَفَاجِرٍ ... إلخ) أي: من المسلمين، سواء كانوا حكامًا أو غير حكام.

في الصحيح (خ ٦٩٤) عن أبي هريرة وَاللَّهُ أَن النبي عَلَيْهُ قال: «يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم».

وقد صلى الصحابة خلف الحجاج ومروان وغيرهم، ومن ترك الصلاة خلفهم فقد وقع في طريقة أهل البدع الذين يتركون الجماعة والجُمَع بعد عصاة المسلمين، وأما من ترك الصلاة خلف المبتدع أو الظالم لوجود مسجد سنة فذلك صواب وحق، وأما الكافر فلا تجوز ولا تصح الصلاة بعده. قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ﴿لاَينَالُ عَهْدِى الظّلِمِينَ السَّالِهِ [البقرة: ١٢٤].

(وَعَلَى وَنْ وَاتَ وِنْهُوْ):أي: صلاة الجنازة، نصلي على المسلم براً أو عاصياً.

عن عائشة تَعَالَّتُهَا قالت: قال النبي عَلَيْكَةً: «ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين كلهم يشفعون له إلا شُفِّعوا فيه»، (م ٩٤٧) أي: يدعون له بالمغفرة إلا غفرت ذنوبه، دل على أنه صاحب ذنب.

وقد صلى النبي على ماعز الأسلمي والمرأة الجهنية وقد حدها بالرجم وترك الصلاة على قاتل نفسه وغيره زجراً لأمثالهم وقال: «صلوا على صاحبكم» فأمرهم بالصلاة عليه. ١٠٠٠

وَلا نُنْزِلُ أَحَدًا مِنْهُمْ جَنَّةً وَلا نَارًا.

وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرٍ، وَلَا بِشِرْكٍ، وَلَا بِنِفَاقٍ، مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، وَنَذَرُ سَرَائِرَهُمْ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ.

قوله: (وَلَا نُنَزِّلُ أَحَدًا مِنْهُمُ جَنَّةً وَلَا نَارًا) قال تعالى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ [الإسراء:٣٦]، ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ الْحَدَّالُ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَى مِن رَّسُولٍ ﴿ آَلُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللل

فلا نشهد لأحد بعينه بالجنة إلا من ورد فيه الدليل الصحيح كالعشرة وعبد الله بن سلام والحسنان وفاطمة وزوجات الرسول واهل بدر وأهل بيعة الرضوان... إلخ. فهؤلاء نشهد لهم بالجنة لورود الأدلة فيهم، ونشهد جملة للموحدين بالجنة، ونشهد بالنار للكافرين ولكل من مات على الكفر بعينه، كأبي لهب وعمرو بن لحي وعبد الله بن عبد المطلب وأبي طالب وأبي جهل، وهكذا قل: لينين وماركس وبورقيبة وشارون وجورج بوش وغيرهم ممن مات على الكفر.

والمؤلف لم يفصِّل هنا لأن كلامه في سياق عصاة المسلمين الموحدين، والله أعلم.

قوله: (وَلَا نَشْهُدُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرِ... إلخ ) هذا حق، فمن أظهر الإسلام قُبِل منه حتى يظهر منه خلاف ذلك، قال تعالى: ﴿يَاَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرُ قَوْمُ مُن قَوْمٍ عَسَى آن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ ﴾ [الحجرات:١١] الآيات. فالأصل في المسلم السلامة حتى

يظهر خلافه.

عن أبي هريرة وَ النبي عَلَيْهِ قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه وحسابه على الله»، (خ ٢٩٤٦)، (م ٢١).

ومن أظهر الكفر أو البدعة حُكِم عليه بها، كما قال تعالىٰ في المنافقين: ﴿ لَا تَعَلَّذُواْ قَدْ كَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَٰنِكُمُ ﴾ [التوبة:٦٦].

\*

### وَلا نَرَى السَّيْفَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلَىٰ وَجَبَ عَلَيْهِ السَّيْفُ. وَلا نَرَىٰ الْخُرُوجَ عَلَىٰ أَئِمَّتِنَا وَوُلاةِ أُمُورِنَا وَإِنْ جَارُوا.

قوله: (وَلَا نَرَى السَيْفَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أُوَّةٍ مُحَوَّدٍ) قال تعالىٰ: ﴿ وَمَن يُقْتُلُ مُؤْمِنَا مُرَّعَمِدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ ﴾ [الساء: ٩٣] الآية.

وعن ابن مسعود رَفِي أَن النبي عَلَيْ قَال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة»، (خ ١٦٧٨)، (م ١٦٧٦).

قوله: (إِلَّا مَنْ وَجَبَ عَلَيْمِ السَيْفُ) كالقصاص، قال تعالىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنْلِي ﴾ [البقرة: ١٧٨]، والطائفة الباغية، ﴿ وَإِن طَآبِفَنَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اَقَنْدَلُوا فَأَصَّلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَتْ إِحْدَنَهُمَا عَلَى الْأَخْرَىٰ فَقَنْدِلُوا الَّتِي بَبِغِي حَتَى يَفِيءَ إِلَى آمُرِ اللهِ ﴾ [الحجرات: ٩]. والمرتد ونحوهم.

قوله: (وَلَا نَرَى الْخُرُومِ عَلَى أَلِوَتِنَا) عن أُسيد بن حضير وَ الله أَن رسول الله عَلَى الرّوة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض»، (م عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وَ أَن النبي عَلَيْهِ قال: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً...»، (م ١٨٤٨).

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنْ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّة » (م ١٨٤٩). وَلَا نَدْعُو عَلَيْهِمْ، وَلَا نَنْزِعُ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِمْ، وَنَرَىٰ طَاعَتَهُمْ مِنْ طَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرِيضَةً؛ مَا لَمْ يَأْمُرُوا بِمَعْصِيَةٍ. وَنَدْعُو لَهُمْ بِالصَّلَاحِ وَالْمُعَافَاةِ.

قوله: (وَلَا نَدْعُو عَلَيْهِمْ) لأن هذا خلاف الصبر المأمور به من أسباب الخروج عليهم وتأليب الأمة ضدهم، بل هدي السلف الدعاء لهم والصبر كما سبق في الأحاديث، وسيأتي أيضًا.

قوله: (وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْ مَلُواْ وَتَذْهَبَ وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْ مَلُواْ وَتَذْهَبَ وَلِا تَنَازَعُواْ فَنَفْ مَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ﴾ [الأنفال:٤٦]، ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَأَلَذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ ﴾ [الأنفال:١٦]، ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَأَلَذِينَ تَفَرَقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ ﴾ [الاعمران:١٠٠]، وفي حديث عبادة: ﴿ ولا ننازع الأمر أهله ﴾ وسيأتي.

قوله: (وَنَرَى طَاعَتَهُمْ مِنْ طَاعَةِ اللّهِ عَزْ وَجَلٌ فَرِيضَةً) قال الله تعالى: 
﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الْأَمْنِ مِنكُمْ ﴾ [النساء:٥٩]، أي: من المسلمين، أما الكافر فلا طاعة له.

وعن عبادة وَالْمَنْ أَن النبي عَلَيْكَ بايعنا على السمع الطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان»، (خ ٧٠٥٠، ٢٠٥٠)، (م/ الإمارة ٤١، ٤٢).

قوله: (وَا لَوْ يَاْوُرُوا بِوَعْصِيَةٍ) عن ابن عمر سَجَالِيَهُا عن النبي عَلَيْكَةُ قال: «على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أُمِر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»، (خ ٧١٤٤)، (م ١٨٣٩).

قوله: (وَنَدْعُو لَهُمْ بِالصَّلَاحِ وَالْهُعَافَاةِ) لأن صلاحهم صلاحٌ للمسلمين.

وعن عوف بن مالك و أن النبي عَلَيْ قال: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم»، قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟! فقال: «لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يداً من طاعة»، (م ١٨٥٥).

**\*** 

### وَنَتَّبِعُ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ، وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ، وَالْخِلَافَ، وَالْفُرْقَةَ.

قوله: (وَنَتَبِعُ السنَة وَالْجَوَاعَة) السنة: طريقة الرسول عَلَيْهُ في العلم والعمل، والجماعة: جماعة المسلمين، وقد سبق شرح هذا في أول الكتاب.

قال تعالىٰ: ﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴾ [آل عمران:١٠٣]، ﴿ وَأَنّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُوهُ ۗ وَلَا تَنّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۦ ﴾ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتْزِلَ إِلَيْكُمُ مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَنّبِعُواْ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيَا ۗ قَلِيلًا مَّا تَذَكّرُونَ [الأنعام:١٥٣]، ﴿ ٱتّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَنْبِعُواْ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيَا ۗ قَلِيلًا مَّا تَذَكّرُونَ وَ الأعراف: ٣]، ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُجُونُ اللّهَ فَأَتّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ ٱللّهُ ﴾ [آل عمران: ٣١].

وعن العرباض بن سارية تَعَلِّقُهُ أن النبي عَلَيْهُ قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة»، رواه أبو داود وأحمد، وصححه الشيخان الألباني والوادعي.

بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿ آَنَ ﴾ [الروم:٣١-٣١]، ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُخْنَلِفِينَ ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ﴾ [هود:١١٨-١١٩]، فذم المختلفين ومدح الذين لا يختلفون.

**\*** 

#### وَنُحِبُّ أَهْلَ الْعَدْلِ وَالْأَمَانَةِ ، وَنُبْغِضُ أَهْلَ الْجَوْرِ وَالْخِيَانَةِ.

قوله: (وَلُحِبٌ أَهُلَ الْعَدْلِ وَالْأَوَالَةِ) قال تعالىٰ: ﴿ عُكَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ الشَّرَاءُ عَلَى الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ ﴾ الفتح: ٢٩]، ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ ﴾ الفتح: ٢٩]، ﴿ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ ﴾ الفتح: ٢٩]، ﴿ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ ﴾ النوبة: ٢١]، ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ النوبة: ٢٠]، ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ البقرة: ٢٥].

فمحبة أهل العدل والأمانة من الإيمان والدين.

وفي حديث أنس رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكَةِ: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان»، ومنهم: «ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه»، متفق عليه.

قوله: (وَلُبْغِضُ أَهْلَ الْجَوْرِ وَالْخِيَالَةِ) لأن الله تعالىٰ ذمهم، قال تعالىٰ: ﴿ وَاللّهَ لَا يُحِبُ مَن كَانَ خَوَّانًا ﴿ وَاللّهَ لَا يُحِبُ مَن كَانَ خَوَّانًا ﴿ وَاللّهَ لَا يُحِبُ مَن كَانَ خَوَّانًا ﴾ [النساء:١٧٠]، ﴿ إِنَّ ٱللّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُنَا إِنَّ ٱللّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُنَا إِنْ الله لاء والبراء، فنحب من وافق الكتاب والسنة، ونبغض من خالف كلُّ بقدر مخالفته، ولا نخرج علىٰ الإمام الجائر وإن كنا نبغضه.

وَنَقُولُ: اللهُ أَعْلَمُ؛ فِيمَا اشْتَبَهَ عَلَيْنَا عِلْمُهُ.

# وَنَرَىٰ الْمَسْحَ عَلَىٰ الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضرِ كَمَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ.

قوله: (وَنَقُولُ: اللَّهُ أَعْلَمُ وَيهَا اشْتَبَهَ عَلَيْنَا عِلْهُمُ) قال الله تعالىٰ: ﴿وَلَا

نَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ [الإسراء:٣٦]، والشريعة كلها واضحة المعاني ظاهرة المقاصد، إلا أن علم العبد قد يقصر عن بعض المسائل فلا يجوز الكلام فيها بغير علم، كما هو حال أصحاب الآراء والأهواء، ﴿وَمَنَ أَضَلُ مِتَنِ ٱتَّبَعَ هَوَيْكُ بِغَيْرِهُدًى مِّنَ أُلِيَهِ ﴾ [القصص: ٥٠].

قوله: (وَنَرَى الْوَسِيْحَ عَلَى الْخُفَيْنِ... إلخ) عن المغيرة بن شعبة تَعَطِّنْهُ أن النبي عَلَيْ مسح على الخفين. (خ ٥٧٩٩)، (م ٢٧٤).

وعن علي رَبِي اللهِ عَلَيْكُ قال: جعل رسول الله عَلَيْكِي ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم. يعني: في المسح على الخفين. (م ٢٨٦).

وفي الباب عن بلال وعائشة وأبي بكرة وأبي هريرة وثوبان وعمر وجرير وحذيفة وأبي موسى وغيرهم، ولم ينكره إلا الشيعة المبتدعة.

وَالْحَجُّ وَالْجِهَادُ فَرْضَانِ مَاضِيَانِ مَعَ أُولِي الْأَمْرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ -بَرِّهِمْ وَالْحَجُّ وَالْمَسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ -بَرِّهِمْ وَالْمَيْعُ وَلَا يَنْقُضُهُمَا.

قوله: (وَالْحَجُ وَالْجِهَادُ فَرْضَانِ وَاضِيَانِ... إلخ اهذا ردُّ على الرافضة الذين لا يرون الجهاد إلا مع مهدي السرداب الخرافة، وتأثر بهم بعض المبتدعة، فلا يرون الجهاد إلا مع إمام عادل على مفهومهم، والقرآن والسنة جاءا بما قرره المؤلف، قال الله تعالى: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ السّتَطَاعَ إِلَيْهِ سَيِيلًا ﴾ [آل عمران:٩٧]، ولابدَّ للحج من أمير، وقد أمَّر النبي عَلَيْهِ في حجة قبل حجة الوداع أبا بكر على الناس في الحج، وحج الصحابة بعد الخلفاء الأربعة بعد أمراء المسلمين العادلين والظلمة كالحجاج، وتلك سنة ماضية إلى يومنا هذا.

وقال تعالىٰ: ﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴾ [آل عمران:١٠٣]، ﴿ وَإِذَاۤ أُنزِلَتَ سُورَةٌ أَنۡ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسۡتَعَٰذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ ﴾ [التوبة:٨٦].

وعن أبي هريرة رَفِي قَال: قال رسول الله ﷺ: «إنما الإمام جنة يقاتل مِن ورائه يُتقىٰ به، فإن أمر بتقوىٰ الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه»، (م ١٨٤١).

وعن سلمة بن نفيل تَعَلِّطُنَّهُ أن النبي عَلَيْكِيَّةٍ قال: «الآن الآن جاء القتال، ولا

يز ال من أمتي أمة يقاتلون على الحق ويزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة وحتى يأتي وعد الله...»، رواه النسائي (٦/ ٢١٤)، وصححه الشيخان.

وقوله: (لل يبطلهها شيء...) أي: من معصية عند الإمام أو الرعية أو تهاون منهما ونحو ذلك، لأن الفرائض لا تترك لأجل خطأ فلان أو فلان.

وَنُوْمِنُ بِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ؛ فَإِنَّ اللهَ قَدْ جَعَلَهُمْ عَلَيْنَا حَافِظِينَ. وَنُوْمِنُ بِمَلَكِ الْمَوْتِ الْمُوَكَّلِ بِقَبْضِ أَرْوَاحِ الْعَالَمِينَ.

قوله: (وَنُوْمِنُ بِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ) سبق ذكر الأدلة على الإيمان بالملائكة عمومًا، وذكرهم هنا بالتخصيص.

وقال تعالىٰ: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنفِظِينَ ﴿ كَرَامًا كَنِيِينَ ﴿ يَعَلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ ﴾ [الانفطار: ١٠ - ١٦]، ﴿إِذْ يَنَلَقَى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدُ ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيدُ ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيدُ ﴿ اللّهَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ ﴿ اللَّهُ اللَّ

قوله: (فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَهُمْ عَلَيْنَا حَافِظِينَ) قال تعالى: ﴿لَهُ مُعَقِّبَتُ مِّنُ مِّنُ مِّنُ مَن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَيْمَفُظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الرعد:١١]، أي: بأمر الله.

قوله: (وَنُوْمِنُ بِهَلَكِ الْهَوْتِ... إلخ) قال تعالىٰ: ﴿ قُلْ يَنُوفَّ كُمُ مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ اللّهِ وَلَا يَعْبَضَ روح عبد حتى اللّهِ عَرِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ثُرِّجَعُونَ ﴿ السجدة: ١١]، ولا يقبض روح عبد حتى يستوفي رزقه وأجله.

\*\*\*

وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ لِمَنْ كَانَ لَهُ أَهْلًا، وَسُؤَالِ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ لِلْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ عَنْ: رَبِّهِ، وَدِينِهِ، وَنَبِيِّهِ، عَلَىٰ مَا جَاءَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَعَنِ الصَّحَابَةِ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ.

وَالْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النِّيرَانِ.

قوله: (وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيهِمِ) قال الله تعالىٰ: ﴿ وَحَاقَ بِالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَىٰ فَرْعَوْنَ سُوَّءُ الْعَذَابِ ﴿ اللّهَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ال

وقال سبحانه: ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ الْ اللهِ اللهُ اللهُ

وفي حديث البراء الطويل، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَانْتَهَيْنَا إِلَىٰ الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدْ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ ... فَقَالَ: اسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ صلى الله عليه وسلم وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ ... فَقَالَ: اسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ صلى الله عليه وسلم وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ: ( فَيُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، وَيَأْتِيهِ مَلكَانِ فَيُحُلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّك ؟ فَيَقُولُ: رَبِّي اللهُ فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُك ؟ فَيَقُولُ وَيُعُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ رَبُّك ؟ فَيَقُولُ : مُو رَسُولُ دِينِي الإِسْلاَمُ ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ ؟ فَيَقُولُ : هُو رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : فَيَقُولَانِ : مَا عَمَلُك به ؟ فَيَقُولُ : قَرَأْت كِتَابَ اللهِ اللهِ صلى الله عليه وسلم : فَيَقُولَانِ : مَا عَمَلُك به ؟ فَيَقُولُ : قَرَأْت كِتَابَ اللهِ وَالمَنْت بِهِ وَصَدَقْت بِهِ ، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْوِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَأَلْبِهُمُ وَنَ الْجَنَّةِ ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَأَلْبِهُ وَمُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَأَلْبِهُ وَمُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَأَلْبِهُ وَمِنْ طِيبِهَا وَرَوْحِهَا الْجَنَّةِ ، وَأَلْبِهُ وَمِنَ الْجَيَّةِ ، وَأَلْبِهُ وَمِنْ طِيبِهَا وَرَوْحِهَا

، وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ ، وَيَأْتِيهِ رَجُلُ حَسَنُ الْوَجْهِ ، حَسَنُ الثِّياب ، طَيِّبُ الرِّيح ، فَيَقُولُ : أَبْشِرْ بِٱلَّذِي يَسُرُّك ، هَذَا يَوْمُك الَّذِي كُنْت تُوعَدُ ، فَيَقُولُ : وَمَنْ أَنْتَ ؟ فَوَجْهُك الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالْخَيْرِ ، فَيَقُولُ : أَنَا عَمَلُك الصَّالِحُ ، فَيَقُولُ : رَبِّ أَقِمَ السَّاعَةَ ، رَبِّ أَقِمَ السَّاعَةَ ، حَتَّىٰ أَرْجِعَ إِلَىٰ أَهْلِي وَمَالِي)... وقال في الكافر: (... فَيُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ ، وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ ، فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولاَنِ لَهُ : مَنْ رَبُّك ؟ فَيَقُولُ : هَاهَا لاَ أَدْرِي ، وَيَقُولانِ : لَهُ وَمَا دِينُك ، فَيَقُولُ : هَاهَا لاَ أَدْرِي ، قَالَ : فَيْنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ ، أَفْرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ ، وَأَلْبسُوهُ مِنَ النَّارِ ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَىٰ النَّارِ ، قَالَ : فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا ، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّىٰ تَخْتَلِفَ فيه أَضْلاَعُهُ ، وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ ، وَقَبِيحُ الثِّيَابِ ، مُنْتِنُ الرِّيح ، فَيَقُولُ : أَبْشِرْ بِٱلَّذِي يَسُوؤُك ، هَذَا يَوْمُك الَّذِي كُنْت تُوعَدُ ، فَيَقُولُ : مَنْ أَنْتَ فَوَجْهُك الْوَجْهُ الَّذِي يَجِيءُ بِالشَّرِّ ؟ فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُك الْخَبِيثُ ، فَيَقُولُ: رَبِّ لاَ تُقِمَ السَّاعَةَ ، رَبِّ لاَ تُقِمَ السَّاعَةَ »، رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٨٠) وغيره، وصححه الشيخان.

وأدلة عذاب القبر ونعيمه كثيرة جداً، فلا ينكر ذلك إلا مبتدع ضال ملحد. وتسمية الملكين وردت في حديث أبي هريرة عن النبي عليه قال: «إذا قُبِر أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما: منكر وللآخر النكير...» رواه ابن حبان (٣١١٧).

### وَنُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ، وَجَزَاءِ الْأَعْمَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

قوله: (وَنُوْشِنُ بِالْبَعْثِ، وَجَزَاءِ الْأَعْمَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) قال الله تعالى: ﴿ قُلُ بَكَ وَرَقِ لَلْبَعَثُنَ ثُمُّ لَلْنَبَوْنَ بِمَا عَمِلَةُ وَذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ ﴾ [التعابى: ٧]، ﴿ وَهُو اللّذِى يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ لِلْبَعَثُنَ ثُمُّ لَلْنَبَوْنَ بِمَا عَمِلَةُ وَذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ ﴾ [التعابى: ٧]، ﴿ وَهُو اللّذِى يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمُّ لِيُعْيِدُهُ، وَهُو اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ ﴾ [التعابى: ٧] وَلَا اللهُ تعالى اللهُ تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعلى الله الله تعالى الله تعالى الله تعلى الله الله تعالى التعالى الله تعالى ال

\*\*\*

### وَالْعَرْضِ، وَالْحِسَابِ، وَقِرَاءَةِ الْكِتَابِ.

قوله: (وَالْعَرْضِ) قال الله تعالى: ﴿ يَوْمَ بِذِ نَعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيةٌ ﴿ الله تعالى: ﴿ يَوْمَ بِذِ نَعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيةٌ ﴿ الله الله تعالى: ﴿ يَوْمَ بِذِهِ مَا تَكُو الله الله تعالى الله تعالى الله عَلَى رَبِّهِ مَ الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى

قوله: (وَالْحِسَابِ) قال تعالىٰ: ﴿إِنَّ إِلَيْنَاۤ إِيَابَهُمُ ۖ أَنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم اللهُ عَلَيْنَا حِسَابَهُم اللهُ عَلَيْنَا حِسَابَهُم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا حَسِبِينَ ﴾ [الانساء:٤٧]، ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ, بِيَمِينِهِ عَلَيْنَا حَسِبِينَ ﴾ [الانسقاق:٧-٨].

قال رسول الله ﷺ في هذه الآية: «إنما ذلكِ العرض، وليس أحد يناقَش الحساب يوم القيامة إلا عُذِّب»، (خ ٤٩٣٩)، (م ٢٨٧٦) عن عائشة تَعَالَثُنَهَا.

قوله: (وَقَرَاءَةِ الْكِتَابِ) قال الله تعالى: ﴿ وَكُلَّ إِنسَنِ أَلْزَمْنَهُ طَتَهِرَهُ فِي عُنُقِدٍ وَخُخْرَجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كِتَبَا يَلْقَنهُ مَنشُورًا ﴿ الله تعالى: ﴿ وَكُلَّ إِنسَنِ ٱلْزَمْنَهُ طَتَهِرَهُ فِي عَلَيْكَ حَسِيبًا وَخُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كِتَبَا يَلْقَنهُ مَنشُورًا ﴿ الله الله تعالى الله عَلَيْكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا وَفُخْرِجُ لَا الله الله عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَسِيبًا وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ يَوْمَ يُلُولُونَ يَوْمَ لَلنَا مَالِ هَلَا ٱللهِ عَلَيْ الله عَلَيْلَ الله عَلَيْكَ أَلَيْكُ أَلَيْكُ أَلَى الله عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلِيلًا الله عَلَيْلُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ الله عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَل

### وَالثُّوَابِ وَالْعِقَابِ، وَالصِّرَاطِ.

قوله: (وَالنَّوَابِ) قال الله تعالى: ﴿ فَعَانَنَهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسَنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ ﴾ [آل عمران:١٤٨]، ﴿ وَلَأُدُ خِلَنَّهُمْ جَنَّنتِ بَحَرِى مِن تَحْتِمِ اللَّأَنْهَدُرُ ثَوَابًا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ مُوانَدُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ لِلَّهِ الْخَوَقَ هُو خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا عِندَهُ حُسَّنُ ٱلثَّوَابِ ﴾ [آل عمران:١٩٥]، ﴿ هُنَالِكَ ٱلْوَلَيْهُ لِلَّهِ ٱلْحَقِقَ هُو خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا

قوله: (وَالْعِقَابِ) قال الله تعالىٰ: ﴿وَاتَقُواْ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [المائدة: ٢]، ﴿وَمَن يُشَآقِ اللّهَ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ ﴿ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ لَا الله عَلْمَ فَإِنَّ اللّهَ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [الحشر: ٤].

قوله: (وَالصِّرَاطِ) قال الله تعالىٰ: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ [مريم: ٧١] أي: عبور الصراط، والصراط: جسر علىٰ متن جهنم.

وعن أبي هريرة تَعَلِّقُنَّهُ أَن النبي عَلَيْلَةٍ قال: «ويُضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز...»، (خ ٨٠٦)، (م ١٨٢).

وعن أبي سعيد تَعَاظِيْهُ أن النبي عَلَظِيَّةُ قال: «ثم يُضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة، ويقولون: اللهم سلم سلم»، قيل: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: «دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك، فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناجٍ مسلم، ومخدوش مرسل، ومكدوس في نار جهنم…» متفق عليه.

وَالْمِيزَانِ.

وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوقَتَانِ لَا تَفْنَيَانِ أَبَدًا، وَلَا تَبِيدَانِ، وَأَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ خَلَقَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ قَبْلَ خَلْقِ الْجَلْقِ .

والميزان واحدٌ له كِفَّتان، وذكر الموازين بالجمع يُراد به تعدد الموزونات وهي الأعمال تارة وأصحابها تارة.

وعن أبي هريرة تَعَالِمُنَهُ أَن النبي عَلَيْكِيَّةٍ قال: «كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم»، (خ ٧٥٦٣)، (م ٢٦٩٤).

والميزان يكون بعد العرض والحساب وتطاير الصحف وبعد الميزانِ الصراطُ، والله أعلم.

قوله: (وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ وَخُلُوقَتَانِ لَا تَغْنَيَانِ أَبِدًا... إلخ) قال الله تعالىٰ: ﴿وَسَادِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿وَسَادِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ ﴾ [الحديد:٢١]، وقال

في النار: ﴿عُرْضَةً لِأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُّواْ ﴾ [آل عمران:١٣١].

والإعداد يشمل خلقها وأنها قد خُلِقت قبل خلق الإنس والجن، ولما خلق أدم أدخله الله تعالى الجنة، ﴿ اَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ ﴾ [البقرة: ٣٥].

وحديث أبي هريرة أن النبي عَلَيْكُ قال: «لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها...» الحديث رواه الترمذي (٧/ ٢٨١) وغيره، وصححه الشيخان.

وقال تعالىٰ في أبدية الجنة: ﴿جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِى مِن تَحْلِهَا ٱلأَنْهَٰرُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا﴾ [البينة:٨]، ﴿ لَا يَمَشُّهُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

ومن السنة: عن أبي سعيد تَعَلَّقُهُ عن النبي عَلَيْكَ قال: «يجاء بالموت يوم القيامة فيؤمر به فيُذبح ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلودٌ فلا موت»، (خ ٤٧٣٠)، (م ٢٨٤٩).

وَخَلَقَ لَهُمَا أَهْلًا، فَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إِلَىٰ الْجَنَّةِ فَضْلاً مِنْهُ، وَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إِلَىٰ الْجَنَّةِ فَضْلاً مِنْهُ، وَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إِلَىٰ النَّارِ عَدْلاً مِنْهُ.

وَكُلُّ يَعْمَلُ لِمَا قَدْ فُرِغَ لَهُ، وَصَائِرٌ إِلَىٰ مَا خُلِقَ لَهُ. وَالْخَيْرُ وَالشَّرُّ مُقَدَّرَانِ عَلَىٰ الْعَبَادِ.

قوله: (وَخَلَقَ لَمُهَا أَمْلًا) قال الله تعالىٰ: ﴿ فَرِيثُ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيثُ فِي ٱلسَّعِيرِ ﴾ [الشورى:٧].

وعن أبي هريرة تَعَالِمُنْهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهِ الله للجنة: أنت رحمتي أرحم بكِ من أشاء من عبادي، وقال للنار: إنما أنتِ عذابي أعذب بكِ من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها...»، (خ ٤٨٥٠)، (م ٢٨٤٦/ ٣٦).

قوله: (وَكُلُّ يَعْهَلُ لِهَا قَدْ فُرِغَ لَهُ) لقوله ﷺ: «اعملوا فكُلُّ ميسَّرٌ لما خُلِق له، فأما أهل السعادة فيُيسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فيُيسرون لعمل أهل الشقاوة، وَمَدَقَ بِالْخُسُنَىٰ وَنَقَلَى وَانَقَىٰ وَ وَصَدَقَ بِالْخُسُنَىٰ وَ فَسَنَيسِرُهُ, لِلْيُسْرَىٰ وَ وَصَدَقَ بِالْخُسُنَىٰ وَ اللهِينِ وَ مَكَدَقَ بِالْخُسُنَىٰ وَ اللهِينِ وَ مَكَدَقَ بِالْخُسُنَىٰ وَ اللهِينِ وَ اللهِينِ وَ اللهِ اللهِ وَمَدَدَىٰ اللهُ وَاللهِينِ وَ اللهِ اللهِ وَمَدَدَىٰ اللهُ اللهِ وَمَدَدَىٰ اللهُ اللهِ وَمَدَدَىٰ اللهِ وَمَدَدَىٰ اللهُ اللهُ اللهِ وَمَدَدَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ وَمَدَدَىٰ اللهُ اللهُ

قوله: (وَالْخَيْرُ وَالشَّرُ وَقَدَرَانِ عَلَى الْعَبَادِ) قال الله تعالىٰ: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَنَهُ مِقَدَرِ اللهِ عَالَىٰ: ﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَنَهُ مِقَدَرِ اللهِ عَالَىٰ: ﴿وَتَوْمَنَ بِالْقَدْرُ خَيْرُهُ وَشُرُهُ ﴾.

وتقدير الله تعالىٰ كله خير وعدل، والشر إنما هو في المقدورات، كما قال

عَلَيْكَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ ال

ولأن قضاء الله تعالىٰ كله خير، والشر هو في المقضيات، وهو معنىٰ قوله ﷺ: «وقني شر ما قضيت»، رواه أحمد عن الحسن في دعاء القنوت. وهذا الشر إنما هو بالنسبة إلىٰ العبد.

وهذه الجملة ردٌّ على القدرية.

قوله: (وَالِاسْتِطَاعَةُ الَّتِي يَجِبُ بِهَا الْفِعْلُ... إِلَجْ) قال الله تعالىٰ: ﴿وَلِلّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران:٩٧]، ﴿لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة:٢٨٦].

قال الشيخ صالح آل الشيخ: «والاستطاعة منقسمة إلى قسمين:

١- استطاعة قبل الفعل.

٢- واستطاعة مع الفعل.

وهذا الذي ذكر هو الذي دلت عليه الآيات ودلت عليه السنة.

وقال تعالىٰ: ﴿فَأَنْقُوا ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: ١٦]، ﴿مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُشِعِرُونَ ﴿فَا السَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُشِعِرُونَ ﴿ فَا اللَّهُ مَا السَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُشِعِرُونَ ﴿ فَا اللَّهُ مَا السَّمْعَ وَمَا اللَّهُ مَا السَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُشْعِرُونَ ﴿ فَا السَّمْعَ وَمَا السَّمْعَ وَمَا اللَّهُ مَا السَّمْعَ وَمَا اللَّهُ مَا السَّمْعَ وَمَا اللَّهُ مَا السَّمْعَ وَمَا اللَّهُ مَا السَّمْعَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّالِمُ اللَّهُ مَا اللَّالَةُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ

وأهل البدع يأخذون بقسم واحد مما سبق فيجعلون الاستطاعة قبل الفعل فقط، وآخرون منهم يجعلونها مع الفعل فقط وكلاهما باطل، والحق ما سبق.

وقد بسطنا الكلام على هذا في كتابنا «أصول أهل السنة».

### وَأَفْعَالُ الْعِبَادِ هِيَ خَلْقُ اللهِ تَعَالَىٰ، وَكَسْبٌ مِنَ الْعِبَادِ.

قوله: (وَاَهْعَالُ الْعِبَادِ هِيَ خَلْقُ اللّهِ تَعَالَى، وَكُسْبُ وِنَ الْعِبَادِ) قال الله تعالى: ﴿ وَاللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ آ ﴾ [الصافات: ٦٦]، وقال تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَقْسًا إِلّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا آكَتَسَبَتُ ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُوَجّعُونَ فِيدِإِلَى اللّهِ ثَمْ تُوفَّ نَعْلَى اللّه عَلَى الله عَلَى الله تعالى العباد أن قدَّرها عليهم كوناً وأقدرها على فعلها، وخَلْق الله تعالى لأعمال العباد أن قدَّرها عليهم كوناً وأقدرها على فعلها، ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوَنَهَا ﴿ ﴾ [الشمس: ٧-٨]، فالله خلق القدرة على الفعل والإرادة له، والعباد باشروا الفعل واكتسبوه بذلك.

وَلَمْ يُكَلِّفْهُمُ إِلَّا مَا يُطِيقُونَ.

وَلَا يُطِيقُونَ إِلَّا مَا كَلَّفَهُمْ؛ وَهُو تَفْسِيرُ: (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ)؛ نَقُولُ: لَا حِيلَةَ لِأَحَدِ، وَلَا تَحَوُلَ لِأَحَدِ عَنْ مَعْصِيَةِ اللهِ إِلَّا بِمَعُونَةِ اللهِ، وَلَا تَحَوُلَ لِأَحَدِ عَنْ مَعْصِيَةِ اللهِ إِلَّا بِمَعُونَةِ اللهِ، وَلا تُحَوُلَ لِأَحَدِ عَنْ مَعْصِيَةِ اللهِ إِلَّا بِمَعُونَةِ اللهِ، وَلا تُحَوُلُ لِأَحَدِ عَلَى إِقَامَةِ طَاعَةِ اللهِ وَالثَّبَاتِ عَلَيْهَا إِلَّا بِتَوْفِيقِ اللهِ.

قوله: (وَلَمْ يُكَلِّفُهُمُ اللّهُ تَعَالَى إِلّا هَا يُطِيقُونَ) قال تعالىٰ: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللّهُ يَطِيقُونَ) قال تعالىٰ: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة:٢٨٦]، ﴿يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة:١٨٥]، ﴿إِنَ اللّهَ بِأَلْنَاسِ لَرَءُوفُ رَّحِيمُ ﴾ [البقرة:١٨٥].

قوله: (وَلَا يُطِيقُونَ إِلَّا هَا كَلَفَهُو) قال الشيخ ابن باز رَجِّ لِللهُ تعالى: «هذا غير صحيح، بل العباد يطيقون أكثر مما كلفهم به سبحانه، ولكنه عز وجل لطف بعباده ويسر عليهم فضلاً منه وإحساناً، والله ولي التوفيق.

ووجهه بعض العلماء أن معناه: (ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه) وهذا حسن مناسب للسياق.

فالله تعالىٰ ترك للعباد سعة رحمة منه وفضل، ومثال ذلك فرض علىٰ العباد خمس صلوات وسن لهم القصر في السفر مع أنهم يطيقون الإتمام، فالقصر رحمة منه وفضل.

قوله: (إلَّا بِتَوْفِيقِ اللهِ) قال تعالىٰ عن شعيب عليه السلام: ﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِتَوْفِيقِ اللهِ) قال تعالىٰ عن شعيب عليه السلام: ﴿وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِلَيْهِ عَلَيْهِ تَوْكُلُتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ [هود: ٨٨]، ﴿ قُلِ اَدْعُوا اللَّذِينَ زَعَمْتُه مِن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الشُّرِ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ تعالىٰ علىٰ فعل الطاعات و ترك المخالفات.

وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِمَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَعِلْمِهِ، وَقَضَائِهِ، وَقَدَرِهِ؛ غَلَبَتْ مَشِيئَتُهُ الْمَشِيئَاتِ كُلَّهَا، يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِم أَبْدًا.

قوله: (وَكُلُ شَيْءٍ يَجْرِي بِهَشِيئَةِ اللّهِ تَعَالَى... الذي سبق الكلام على هذا مرات.

قوله: (غَلَبَتْ وَشِيئَتُهُ الْوَشِيئَاتِ كُلُهَا) المشيئة كونية فقط، وأما القضاء فإنه كوني وشرعي، وأراد المؤلف الكوني فقط.

قال تعالىٰ: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوۤاْ إِلَّآ إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء:٣٣]، هذا قضاء شرعي. وقال تعالىٰ: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَاۤ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيكُونُ ﴿٢٠﴾ [يس:٨٢]، ﴿فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ [فصلت:١٢]، هذا قضاء كوني.

وقال تعالىٰ أيضاً: ﴿ وَقَضَيْنَاۤ إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَـٰتُؤُلَآءِ مَقْطُوعٌ مُّصَبِحِينَ اللهُ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَـٰتُؤُلَآءِ مَقْطُوعٌ مُّصَبِحِينَ اللهُ ا

قوله: (يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ أَبْدًا) قال تعالىٰ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَرِيدُ ﴾ [البقرة: ٢٥٣]، ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَمِ فِلْكَمِ يَشَاءُ ﴾ [البعرة: ٢٥٣]، ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَمِ يَشَاءُ ﴾ [البعرة: ٢٥٣]، ﴿وَمَا طَلَمَنَهُمْ وَلَكِنَ كَانُواْ هُمُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللهِ الزحرف: ٢٧]. لِلْعَبِيدِ ﴾ [فصلت: ٢٤]، ﴿ وَمَا ظَلَمَنَهُمْ وَلَكِنَ كَانُواْ هُمُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ آلَ ﴾ [الزحرف: ٢٧]. والله تعالىٰ موصوف بالعدل والحكمة، منزَّه عن الظلم والنقائص.

تَقَدَّسَ عَنْ كُلِّ سَوْءٍ وَحَيْنٍ، وَتَنَزَّهَ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ وَشَيْنٍ، ﴿ لَا يُسْتَلُّ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَكُونَ ﴾ [سورة الأنبياء: ٢٣].

وَفِي دُعَاءِ الْأَحْيَاءِ وَصَدَقَاتِهِمْ مَنْفَعَةٌ لِلْأَمْوَاتِ.

قوله: (تَقَدَّسَ عَنْ كُلِّ سَوْءٍ وَحَيْنٍ) الحين – بفتح الحاء –: الهلاك، والشَّيْن – بفتح الشين – : العيب.

قال تعالىٰ: ﴿ الْمَاكِ الْقُدُوسِ الْعَزِرِ الْحَكِيمِ ﴾ [الجمعة:١]، ﴿ الْمَاكِ الْقُدُوسُ السَّكُ مُ الْمُؤمِنُ الْمُهَيَّمِنُ ﴾ [الحشر:٣٣]، ومعنى القدوس: المنزه عن العيوب والنقائص، ﴿ سَيِّجِ السَّمَ رَيِّكَ الْأَعْلَى ﴿ آَلُ ﴾ [الأعلى:١]،

نزِّه ربك الأعلىٰ عن كل عيب ونقص لكماله جلاله، ﴿ سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِلْمُ عَنَّ كَا عَيْبِ ونقص لكماله جلاله، ﴿ سُبُحَانَ رَبِّكِ رَبِّ الْعِلْمُ وَالْعَافَاتِ:١٨٠].

قوله: (وَفِي دُعَاءِ الْأَدْيَاءِ وَصَدَقَاتِهِمْ وَنْفَعَةٌ لِلْأَوْوَاتِ) اتفق العلماء على انتفاع الميت بما قدمه من صدقات جارية ومن دعاء الموحدين له والصدقة عنه والحج ونحو ذلك، قال تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَغَفِرَ لَنَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْحَجِ وَنَحُو ذَلك، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَغْفِرَ لَكَ الْحَدِينَ اللَّهُ وَالْحَدِينَ اللَّهُ الْحَدِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقد سبق حديث عائشة في الدعاء للميت في باب الشفاعة.

وفي صحيح مسلم (١٦٣١) عن أبي هريرة تَعَالِثُنَّهُ أن رسول الله عَلَيْكِيَّ قال: «إذا

مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولدٍ صالح يدعو له».

وعن عائشة تَعَالَّتُ قالت: إن رسول الله عَلَيْكِ سأله رجل: إن أمي افتُلتت نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجرٌ إن تصدقت عنها؟ فقال عَلَيْكِ «نعم». (خ ١٣٨٨)، (م/ الوصية ١٢).

وَاللهُ تَعَالَىٰ يَسْتَجِيبُ الدَّعَوَاتِ، وَيَقْضِي الْحَاجَاتِ. وَاللهُ تَعَالَىٰ يَغْضَبُ وَيَقْضِي الْحَاجَاتِ. وَاللهُ تَعَالَىٰ يَغْضَبُ وَيَرْضَىٰ لَا كَأَحَدٍ مِنَ الْوَرَىٰ.

قوله: (وَاللهُ تَعَالَى يَسْتَجِيبُ الدَّعَوَاتِ، وَيَقْضِي الْحَاجَاتِ) قال الله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ الْمُعُونِ أَسْتَجِبُ لَكُوْ ﴿ [غافر:١٠] الآية. ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة:١٨٦]، ﴿ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة:٢٨١]، ﴿ أَمَّن يُجِيبُ اللّهِ ﴾ اللّه مَنْ طُرَّ إِذَا دَعَانُ وَالأَحادِيث فِي الباب كثيرة.

قوله: (وَاللّهُ تَعَالَى يَغْضَبُ وَيَرْضَى... إلخ) قال الله تعالىٰ: ﴿لَقَدُ رَضِى اللّهُ عَنِ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللهُ وَرَضُوا عَنْهُ اللّهُ وَعَضِبَ مِنَ اللّهِ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَضِبَ عَلَيْهِ ﴾ [المائدة:١٦]، ﴿مَن لّعَنَهُ اللّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ ﴾ [المائدة:٢٠].

وهذه الصفات ثابتة لله تعالىٰ بالكتاب والسنة من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل، بل هي كما يليق بجلال الرب سبحانه.

[وَيَمْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ، وَلَا يَمْلِكُهُ شَيْءٌ. وَلَا غِنَى عَنِ اللهِ تَعَالَىٰ طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَمَنِ السَّعَنْنَى عَنِ اللهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، فَقَدْ كَفَرَ وَصَارَ مِنْ أَهْلِ الْحَيْنِ].

### قوله: (وَيَهْلِكُ كُلُّ شَيْءٍ...)

قال الله تعالىٰ: ﴿ قُلِ ٱللَّهُ مَ مَالِكَ ٱلْمُلُكِ ثُوِّتِي ٱلْمُلُكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ ﴾ [آل عمران: ٢٦]، ﴿ تَبَارُكَ ٱلَّذِى بِيدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّكَ: ١]، ﴿ تَبَارُكُ ٱللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُ ٱلْحَمِيدُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُ ٱلْحَمِيدُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُ ٱلْحَمِيدُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُ ٱلْحَمِيدُ ﴿ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

قوله: (وون استغنى عن الله تعالى طرفة عين فقد استغنى عن الله تعالى على طرفة عين فقد كفر، لأنه يعتبر مكذباً بالقرآن والسنة، غير مؤمن بالله تعالى على ما يُطلب منه.

قوله: (وَلُحِبُ أَصِدَابَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْقَةٍ) الصحابي: هو كل من لقي الرسول عَلَيْقَةٍ مؤمنًا به ومات على ذلك.

وقال الله تعالىٰ: ﴿وَٱلسَّنِهِ قُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ [التوبة: ١٠]، وانظر الأدلة الآتية.

وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِنْهُمْ، وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ. وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ، وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ. وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَا بِخَيْرٍ.

قوله: (وَلَا نُفَرِّطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ وِنْهُوْ... إلخ) (لا نفْرِط) بسكون الفاء وكسر الراء: لا نغلوا كما تغلوا الرافضة في أهل البيت.

(ونفَرِّط) بفتح وتشديد: لا نقصِّر ولا نترك.

(ولا نتبرأ) كما تفعل الرافضة والخوارج ومن لفَّ لفيفهم ممن يطعن في الصحابة، قال الله تعالى: ﴿لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ﴾ [المائدة:٧٧]، ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوَةٌ ﴾ [الحجرات:١٠]، ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَا الْحَجرات:١٠]، ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَا الْحَرابَ ١٨٥].

وفي الصحيحين (خ ٣٦٧٣) (م ٢٥٤١) عن أبي سعيد تَعَالِمُنَهُ قال: قال رسول الله عَلَيْكُ قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : «لا تسبوا أحداً من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مُدَّ أحدهم ولا نصيفه».

قوله: (وَلُبْغِضُ وَنْ يُبْغِضُهُوْ... الذي كالرافضة والخوارج والمعتزلة وبعض الصوفية وبعض الأحزاب، فلا يجوز الطعن في أحد من الصحابة ولو كان من الأعراب الذين تساهل بعض الناس في شأنهم، فربما ذمهم، نسأل الله تعالىٰ السلامة والعافية!

قوله: (وَلَا نَذْكُرُهُمُ إِلَّا بِخَيْرٍ) لأن الله تعالىٰ أثنىٰ عليهم وكذلك رسول الله وَ عَلَيْهُم وَ الله عليه وَمَا حَصَلَ بَيْنَهُم مِن اختلاف أو أخطاء فذلك قليل إلىٰ ما قدَّموه من عمل وخير، والله يتولىٰ أمور العباد ولم يجعل ذلك إلىٰ رافضي أو خارجي أو غيرهما.

قال الله تعالى: ﴿ تِلْكَ أُمَّةُ قَدُ خَلَتُ لَهَامَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّاكَسَبُتُ وَلَا لَمُعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ الله تعالى: ﴿ تِلْكَ أُمَّةُ قَدُ خَلَتُ لَهَامَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّاكَسَبُتُمْ وَلَا لَيْوَنُوا مَعَ السَّهِ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أُخْرَى ﴾ [الانعام:١٦٤]، ﴿ يَكَأَيُّهَا اللّه وَكُونُواْ مَعَ الصّدقِينَ ﴿ الله التوبة: ١١٩]، والصادقون هم الله عنهم، وهم فيما جرى بينهم بين مجتهد مصيب وبين مجتهد محميد وبين مجتهد مخطئ، وكلاهما مأجورٌ إن شاء الله تعالىٰ.

# وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ.

قوله: (وَحُبُهُمُ دِينٌ وَإِيهَانٌ ... إلخ) عن أنس تَعَاظِّنَهُ عن النبي عَلَظِيَّهُ قال: «آية المنافق بغض الأنصار، وآية المؤمن حب الأنصار»، (خ ١٧)، (م ٧٤).

وبلفظ: «آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار».

وعن البراء تَعَلِيْكُ قال: قال النبي عَلَيْكَ : «لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله»، (خ ٣٧٨٣)، (م ٧٥).

وعن أبي هريرة وأبي سعيد أن النبي ﷺ قال: «لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر»، (م ٧٦، ٧٧).

وعن علي نَعَوَّلُكُ قال: «إنه لعهد النبي عَلَيْكُ إليَّ: لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق»، (م ٧٨).

وأما كونه (كفر) فلأن الطعن فيهم طعن في الدين، لأنهم حملته إلينا، قال الله تعالىٰ في المنافقين الذين طعنوا في النبي ﷺ ،أصحابه: ﴿ لَا تَعَـٰلَذِرُواْ قَدَ كَفَرْتُمُ الله تعالىٰ في المنافقين الذين طعنوا في النبي ﷺ ،أصحابه: ﴿ لَا تَعَـٰلَذِرُواْ قَدَ كَفَرْتُمُ الله تعالىٰ في المنافقين الذين طعنوا في النبي ﷺ ،أصحابه: ﴿ لَا تَعَـٰلَذِرُواْ قَدَ كَفَرْتُمُ الله ورد في فضلهم من الكتاب والسنة، وهذا كفر. وفي الباب تفاصيل أخرى.

# وَنُشْبِتُ الْخِلَافَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَوَّلًا لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﷺ تَفْضِيلًا لَهُ وَتَقْدِيمًا عَلَىٰ جَمِيعِ الْأُمَّةِ.

قوله: (وَنُتْبِتُ الْخِلَافَةَ... إلخ) عن سفينة تَعَطِّقُهُ قال: قال رسول الله عَلَيْكَةٍ: «خلافة النبوة ثلاثون سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء»، رواه أحمد (٥/ ٢٢٠) وغيره، وصححه الشيخان.

فأبو بكر سنتان وأشهر، وعمر عشر وستة أشهر، وعثمان اثنا عشر سنة، وعلى خمس إلا شهرين، والحسن ستة أشهر، فالمجموع ثلاثون.

وعن عائشة تَعَيِّظُنَّهَا سئلت: من كان رسول الله عَلَيْكَةً مستخلفًا لو استخلفه؟ قالت: أبو بكر، فقيل لها: ثم من؟ قالت: عمر، ثم قيل لها: ثم من بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح. ثم انتهت إلىٰ هذا. (م ٢٣٨٥).

وعنها أن رسول الله عَلَيْكَ قال لها في مرضه: «ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابًا، فإني أخاف أن يتمنى متمنِّ ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر»، (خ ٥٦٦٦)، (م ٢٣٨٧).

وأجمع الصحابة علىٰ أفضلية أبي بكر وخلافته.

وعن محمد بن الحنفية (بن علي عَلَيْكُ) قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله عَلَيْكَ ؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. وخشيت أن يقول: عثمان، قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. (خ ٣٧٦١).

# ثُمَّ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تَعَالِثْتُهُ ، ثُمَّ لِعُثْمَانَ تَعَالِثْتُهُ.

قوله: (ثُوَّ لِعُورَ بْنِ الْخَطَّابِ ثَوَالْكُهُ) عن ابن عمر تَوَالْكُهَا أن النبي عَلَيْكُ قال: «أريت في المنام أني أنزع بدلو على قليب، فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين نزعاً ضعيفاً، والله يغفر له، ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غرباً، فلم أر عبقرياً يفري فريه حتى روى الناس وضربوا بعطن»، (خ ٣٦٨٢)، (م ٣٣٩٢).

وهذه إشارة إلى خلافة عمر، وقد استخلفه أبو بكر وأجمع المسلمون عليه. في الصحيحين (خ ٧٢١٨) (م ١٨٢٣) عن ابن عمر صَالِقُها قال: قيل لعمر؟ ألا تستخلف؟ فقال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير منى رسول الله عَلَيْلَةً.

قوله: (ثُمَّ لِعُثْهَانَ) عن عمرو بن ميمون رَخُرَللهُ تعالىٰ في قصة موت عمر ويَخْلِلهُ أن عبد الرحمن بن عوف اجتمع بالستة الذين أوصىٰ عمر ... ثم قال: ارفع يدك يا عثمان، فبايعه، فبايعه بقيتهم وولج أهل الدار فبايعوه... (خ ٣٧٠٠)، وأجمع المسلمون عليه.

# ثُمَّ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ نَعَالِثُهُ.

وَهُمُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ، وَالْأَئِمَّةُ الْمَهْدِيُّونَ.

قوله: (ثُوّ لِعَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ) عن علي تَعَافِئُهُ قال: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان، ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان وأنكرت نفسي وجاءوني للبيعة، فقلت: والله إني لأستحي من الله أن أبايع قومًا قتلوا رجلاً قال رسول الله عَلَيْهُ: «ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة»، وإني لأستحي من الله أن أبايع وعثمان قتيل على الأرض لم يُدفن بعد، فانصرفوا، فلما دُفِن رجع الناس فسألوني البيعة، فقلت: اللهم إني مشفق مما أقدم عليه، ثم جاءت عزيمة فبايعت، فلقد قالوا: يا أمير المؤمنين، فكأنما صدع قلبي. رواه الحاكم (٣/ ٩٥)، وصححه الوادعي. ومناقب على كثيرة جداً.

قوله: (وَهُو الْخُلَفَاءُ الرَّالْتِدُونَ، وَالْأَئِوَةُ الْوَهْدِيُونَ) كما في حديث العرباض بن سارية المشهور – وقد تقدم – وفيه: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها»، رواه أحمد وأبو داود وصححه الشيخان.

وحديث سفينة السابق أيضاً: «خلافة النبوة ثلاثون سنة...» رواه أحمد وغيره.

وأجمع أهل السنة على أن أفضلية الخلفاء كما رُتبت خلافتهم: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على رضى الله عنهم.

وَأَنَّ الْعَشَرَةَ الَّذِينَ سَمَّاهُمْ رَسُولُ اللهِ عَيَّ فَيَهُ وَبَشَّرَهُمْ بِالْجَنَّةِ، نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ، عَلَىٰ مَا شَهِدَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَيَّ مَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ، وَهُمْ. أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَطَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ، وَسَعْدُ، وَسَعِيدُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَأَبُو عُبَيْدَة وَعَلِيٌّ، وَطِلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ، وَسَعْدُ، وَسَعِيدُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَأَبُو عُبَيْدَة بْنُ الْجَرَّاحِ، وَهُو أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ.

قوله: (وَأَنَ الْعَشَرَةَ الَّذِينَ سَوَاهُمْ رَسُولُ اللّهِ... إلخ عن سعيد بن زيد وَعَمَر في الْجَنة، وقال رسول الله وَ الْجَنة، وعشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، رواه ابن ماجه (١٣٣) والترمذي (٣٧٤٨) وصححه الشيخان.

قوله: (وَقُولُهُ الْحَقُ) تقدمت هذه المسألة عند قوله: (ونرجو للمحسنين من المؤمنين...)، والشهادة بالجنة تكون لمن ورد النص الصحيح في حقه.

قوله: (وَهُوَ أَوِينُ هَذِهِ الْأُوَّةِ) عن حذيفة تَعَاظِئَهُ أن النبي عَلَيْكُ قال لأهل نجران: «لأبعثن معكم رجلاً أميناً حق أمين، قم يا أبا عبيدة بن الجراح»، (خ ٤٣٨٠)، (م ٢٤٢٠).

\*\*\*

وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ مِنْ كُلِّ دَنسٍ، وَذُرِّيَّاتِهِ الْمُقَدَّسِينَ مِنْ كُلِّ رِجْسٍ، فَقَدَ بَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ.

قوله: (فَقَدَ بَرِئَ وِنَ النِّفَاقِ) سبق بعض الكلام حول هذا قريبًا.

وقال الله تعالىٰ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذِّهِبَ عَنصُهُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُورُ

تَطْهِيرًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ والبَّ اللهُ والبَّ ٢٣].

**^** 

وَعُكَمَاءُ السَّلَفِ مِنَ السَّابِقِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ - أَهْلِ الْخَبَرِ وَالْأَثَرِ، وَمُنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ - أَهْلِ الْخَبَرِ وَالْأَثَرِ، وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بِسُوءٍ فَهُوَ عَلَىٰ غَيْرِ وَأَهْلِ الْفِقْهِ وَالنَّظَرِ - لَا يُذْكَرُونَ إِلَّا بِالْجَمِيلِ، وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بِسُوءٍ فَهُوَ عَلَىٰ غَيْرِ السَّبِيلِ.

وَلَا نُفَضِّلُ أَحَدًا مِنَ الْأَوْلِيَاءِ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، وَنَقُولُ: نَبِيٌّ وَاحِدٌ أَفْضَلُ مِنْ جَمِيعِ الْأَوْلِيَاءِ.

قوله: (وَعُلَهَاءُ السَلَفِ مِنَ السَّابِقِينَ... إلخ) قال الله تعالى: ﴿يَرْفَعِ اللهُ اللهُ تعالى: ﴿يَرْفَعِ اللهُ اللهُ تعالى: ﴿يَرُفَعِ اللهُ اللهُ عَالَمُ وَاللَّذِينَ أُوتُواْ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [المجادلة:١١]، ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ اللَّهِ يَا اللَّهُ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ اللَّهُ كُن وَيُصَّلِهِ عَيْرَ سَبِيلِ اللَّهُ وَمِنِينَ نُولِهِ عَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ عَيْرَ سَبِيلِ اللَّهُ وَمِنِينَ نُولِهِ عَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ عَيْرَ سَبِيلِ اللَّهُ مِنِينَ نُولِهِ عَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ عَيْرَ سَبِيلِ اللَّهُ مِنِينَ نُولِهِ عَا تَوَلَّى وَنُصَلِهِ عَيْرَ سَبِيلِ اللَّهُ مَن اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّ

أهل السنة يحترمون علماء الإسلام، لأنهم حملة الدين وحماة الإسلام وهداة المسلمين، فالطعن فيهم طعن في الدين، والطعن فيهم علامة المنافقين والملحدين وأهل الأهواء الضالين، والمراد بالعلماء: علماء الكتاب والسنة لا علماء الجهل والبدعة.

قوله: (وَلَا نُفَضِّلُ أَحَدًا مِنَ الْأُولِيَاءِ... إلخ ) هذا حق، وهو ردُّ على الصوفية الضالة المنحرفة الذين يفضلون الولي، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرُسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [النساء:٦٤]، ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [النساء:٦٤]، ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ عِرانِ ٢١٥]، فأوجب على جميع الخلق اتباع الرسل، وأعظم وأعظم

الولاية اتباع الرسل ظاهراً وباطناً، ولكن الصوفية قومٌ بهت، ذوو إلحاد وشرك، وعقيدتهم مبنية على الضلال والبدع ومنها الحلول والاتحاد، إلا القلة منهم من جهالهم.

<a>♠</a><a>♠</a><a>♠</a>

# وَنُوْمِنُ بِمَا جَاءَ مِنْ كَرَامَاتِهِمْ، وَصَحَّ عَنِ الثِّقَاتِ مِنْ رِوَايَاتِهِمْ.

قوله: (وَنُوْمِنُ بِهَا جَاءَ مِنْ كَرَاهَاتِهِمِ ) أهل السنة يؤمنون بكرامات الأولياء الصحيحة لأنها حق، وأعظم كرامة دوام الاستقامة، ولا تصح كرامة بدون استقامة، وليس للصوفي كرامة، فهو مبتدع ولكنهم كثيرو الشطحات.

والكرامة ،هي: آية من آيات الله تعالىٰ تظهر علىٰ يد عبد من عباد الله تعالىٰ. كما في قصة جريج وأصحاب الغار الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة، وإجابة دعوة سعد بن أبي وقاص، وإضاءة عصا أسعد بن زرارة... إلخ. وانظر كتاب «كرامات الأولياء» للعلامة شيخنا عبد الرقيب الإبي.

وقال الله تعالىٰ: ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُۥ مَخْرَجًا ﴿ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق:٢-٣]، ﴿قَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ, عِلْمُ مِّنَ ٱلْكِنْكِ أَنَا ءَالِيكَ بِهِ عَبْلُ أَن يَرْتَذَ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ﴾ [الطلاق:٢-٣]، وهذه كرامة من الله تعالىٰ.

\*\*\*

وَنُؤْمِنُ بِأَشْرَاطِ السَّاعَةِ: مِنْ خُرُوجِ الدَّجَّالِ، وَنُزُولِ عِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ السَّمَاءِ، وَنُؤْمِنُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَخُرُوجِ دَابَّةِ الْأَرْضِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَخُرُوجِ دَابَّةِ الْأَرْضِ مِنْ مَوْضِعِهَا.

قوله: (وَنُوْمِنُ بِأَشْرَاطِ السَاعَةِ) أي: علامات قرب قيام الساعة الصغرى والكبرى، قال تعالى: ﴿ فَهَلَ يَنُظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشَرَاطُهَا ﴾ [محمد:١٨]، أي: علامات تدل على قربها.

قوله: (مِنْ خُرُوجِ الدّجَالِ) وردت أحاديث كثيرة جداً في شأن الدجال وأخباره، ومن ذلك حديث حذيفة بن أسيد رَبِي الله عن النبي عَلَيْكُ قال: "إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب، والدخان، والدجال، ودابة الأرض، ويأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، ونار تخرج من قعر عدن تَرْحَل الناس»، (م ٢٩٠١).

وأحاديث الدجال واردة عن أبي هريرة وابن عمر وعائشة وابن عباس وأبي سعيد وأنس وجابر وتميم الداري وفاطمة بنت قيس وعقبة بن عمرو وأبي مسعود الأنصاري والنواس بن سمعان والمغيرة وعبد الله بن عمرو وابن مسعود وسهل بن سعد وجمع غفير سواهم.

وهو موجود من قبل زمن النبي ﷺ حقيقة مكبّلُ بالحديد حتى يأذن الله بخروجه متى شاء سبحانه.

قوله: (وَلُزُولِ عِيسَى ابْنِ وَرْيَمَ) أما نزول عيسى عليه السلام فقد قال الله تعالى: ﴿ وَإِن مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ عَبْلَ مَوْتِهِ ۗ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا الله وَإِن مِّن أَهْلِ ٱلْكِئْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ عَبْلُ مَوْتِهِ ۗ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا الله الله الله الله والنواس وحديث حذيفة السابق، وفي الباب عن أبي هريرة والنواس بن سمعان وابن عمر وجماعة.

وقد قال الله تعالىٰ: ﴿وَإِنَّهُۥلَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ ﴾ [الزخرف:٦١]، أي: علامة لقربها عند نزوله.

وأما طلوع الشمس من مغربها فقد سبق حديث حذيفة، وقد قال الله تعالىٰ: ﴿يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُ اللَّهِ تَكُنَّ ءَامَنَتَ مِن قَبْلُ ﴾ [الأنعام: ١٥] الآية. وعن أبي هريرة تَعَالَيْتُهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن مَن عليها فذاك حين ﴿لاَ يَنفُعُ نَفْسًا إِيمَنْهُ اللَّهِ عَلَيْهَا فَذَاكَ حين ﴿لاَ يَنفُعُ نَفْسًا إِيمَنْهُ اللَّهِ عَلَيْهَا فَذَاكَ حين ﴿لاَ يَنفُعُ نَفْسًا إِيمَنْهُ اللَّهِ عَلَيْهَا فَذَاكَ حين ﴿لاَ يَنفُعُ نَفْسًا إِيمَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهَا فَذَاكَ حين ﴿لاَ يَنفُعُ نَفْسًا إِيمَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِا فَذَاكَ حين ﴿لاَ يَقُولُ إِلَيْهَا إِيمَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهَا فَذَاكَ حين ﴿لاَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهَا فَذَاكَ حَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا فَذَاكَ حَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا فَذَاكُ عَيْنَ عَلَيْهَا عَلَيْهَا فَذَاكُ حَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا فَذَاكُ حَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهَا فَذَاكُ عَيْنَ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا فَذَاكُ عَيْنَ عَلَيْهَا عَلَيْهَا فَذَاكُ عَيْنَ عَلَيْهَا عَيْنَهُ عَلَيْهَا فَذَاكُ عَيْنَ عَلَيْهَا فَذَاكُ عَيْنَ عَلَيْهُمُ لَا عَلَى عَلَيْهَا فَذَاكُ عَيْنَ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا فَذَاكُ عَلَيْهَا عَلَاهُ عَلَيْهَا فَذَاكُ عَلَى عَالَهَا النَّاسُ آمَنَ عَلَيْهَا عَنْ لَا عَلَيْهُ عَلَيْهَا عَنْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَاكُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَاكُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَاهُ عَلَيْهَا عَلَاكُ عَلَيْهَا عَلَاكُ عَلَيْهَا عَلَاكُ عَلَاهُ عَلَيْهَا عَلَاكُ عَلَيْهَا عَلَاكُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْكُمُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَاكُ عَلَيْهَا عَلَاكُ عَلَيْهَا عَلَاكُ عَلَيْهَا عَلَيْكُونَا عَلَى عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْكُ الْمُعُولُ عَلَيْهِا عَلَاكُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهَا عَلَاكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُكُولُكُولُكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَاكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُكُولُكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَي

وأما خروج الدابة فقال الله تعالى: ﴿وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمُ دَابَّةً مِّنَ اللهُ وَأَدَّا وَاللهِ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمُ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمُ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِعَايَدِينَا لَا يُوقِنُونَ ﴿ الله الله الله الله الله الله الله عَلَيْهِمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ بعلامات يُعرف بها المؤمن من الكافر.

\*\*\*

### وَلَا نُصَدِّقُ كَاهِنًا وَلَا عَرَّافًا.

قوله: (وَلَا نُصَدِّقُ كَاهِنًا وَلَا عَرَّافًا) الكاهن: هو الذي يدَّعي علم الغيب بسبب تعامله مع الشياطين.

والعرَّاف: هو الذي يدعي علم الغيب بالتخمين والدجل...

والمنجم: يدعي علم الغيب بواسطة النظر إلى النجوم ...

وكلهم دجالون كذابون كفار فسقة، وما يظهرون من الخوارق شعوذة وتخيلات.

كما قال تعالىٰ: ﴿ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴾ [طه:٦٦]، وقال الله تعالىٰ: ﴿ هَلَ أُنْيِّتُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَطِينُ ﴿ أَنَّ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَاكٍ أَشِيمٍ ﴿ أَنَّ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ لَ أَنْيِقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَالِيَّهُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيْطِينُ ﴿ أَنَّ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَاكٍ أَشِيمٍ ﴿ أَنَّ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمُ مَ كَالِيَهُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمُ مَ كَالِيْهُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمُ مَ كَالِيْهُونَ السَّمْعِ اء:٢١٠-٢١٣].

وفي الصحيحين (خ ٦٢١٣) (م ٢٢٢٨) عن عائشة تَعَيَّظُيًّا قالت: سئل رسول الله عَلَيْكِيًّ: «ليسوا بشيء»، قالوا: يا رسول الله عَلَيْكِيًّ: «ليسوا بشيء»، قالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثوننا أحياناً بالشيء يكون حقاً؟ فقال: «تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قرَّ الدجاجة، فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة».

ولا يعلم الغيب إلا الله تعالى، كما سبق في موضعه.

وَلا مَنْ يَدَّعِي شَيْئًا يُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَإِجْمَاعَ الْأُمَّةِ، وَنَرَىٰ الْجَمَاعَة حَقًّا وَصَوَابًا ، وَالْفُرْقَة زَيْغًا وَعَذَابًا.

\*\*\*

وَدِينُ اللهِ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَاحِدٌ، وَهُوَ دِينُ الْإِسْلَامِ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ الدِّينَ اللهِ سَكَمُ الْإِسْلَامِ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ الدِّينَ عِندَاللّهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُو

قوله: (وَهُوَ بَيْنَ الْغُلُوِ وَالتَّقْصِيرِ) قال الله تعالىٰ: ﴿ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَبِ لَا تَعْلَىٰ وَهُو تَجَاوِز الحدوالتشديدُ، تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِ ﴾ [المائدة:٧٧]، فذم الغلو وهو تجاوز الحدوالتشديدُ، وذم التقصير: هو الجفاء، أي: عدم أداء المطلوب.

قال الله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ [البقرة:١٤٣] الآية. ووسطية الأمة من وسطية دينها. وقال تعالى: ﴿ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُو وَالبقرة:٢٨٦] الآية. فِ ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٨٧]، ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦] الآية. وفي قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا أَحَلُ ٱللّهُ لَكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٧]، هذا تحريم للغلو، ﴿ وَلَا تَعَلَّى اللّهُ عَن التقصير والغلو أيضًا.

قوله: (وَبَيْنَ التَشْبِيمِ وَالتَعْطِيلِ) قال الله تعالىٰ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَىٰ الله تعالىٰ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَىٰ الْمَعْطَلة. وقد سبق رد على الممثلة، ﴿وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى:١١] رد على المعطلة. وقد سبق حول هذا كلام كثير.

وَبَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدَرِ، وَبَيْنَ الْأَمْنِ وَالْإِياسِ.

فَهَذَا دِينُنَا وَاعْتِقَادُنَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، وَنَحْنُ بَرَاءٌ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ مِنْ كُلِّ مَنْ خَالَفَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَبَيَّنَاهُ.

قوله: (وَبَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدَرِ) الجبرية هم الذين يقولون العبد مجبور علىٰ فعله، فغالوا في إثبات القدر حتىٰ نفوا اختيار العبد وفعله، والقدرية: غالوا في نفى القدر وإثبات اختيار العبد وفعله فقالوا: إنه يخلق فعله.

وكلاهما على ضلال، كما سبق في باب القدر.

قوله: (وَبَيْنَ الْأَوْنِ وَالْإِيَاسِ) تقدم أدلة ذلك عند الكلام على الخوف والرجاء. والإسلام يدعو إلى الخوف والرجاء معاً كما سبق، وينهى عن الأمن والإياس.

قوله: (وَلَحْنُ بَرَاءٌ إِلَى اللّهِ تَعَالَى... إلخ) لو قال: برآء مما خالف الكتاب والسنة لكان أولى، فكل بني آدم خطّاء، فقد زل قلم المؤلف في باب الإيمان، وذكر بعض الكلام المجمل في مواضع، والله المستعان!

قال الله تعالىٰ: ﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلُ إِنِي بَرِيَ ۗ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ الشعراء: ٢١٦]، وقال تعالىٰ عن إبراهيم وأتباعه: ﴿ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِ مِمْ إِنَّا بُرَءَ وَأُا مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ ﴾ [المتحنة: ٤] الآيات. فالبراء وهو البغض والبعد من الباطل وأهله مطلب شرعي.

وَنَسْأَلُ اللهَ تَعَالَىٰ أَنْ يُشَبِّتَنَا عَلَىٰ الْإِيمَانِ، وَيَخْتِمَ لَنَا بِهِ، وَيَعْصِمَنَا مِنَ الْأَهْوَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ، وَالْمُخْتَلِفَةِ، وَالْمُخْتَلِفَةِ، وَالْمُخْتَلِفَةِ، وَالْمُخْتَلِفَةِ، وَالْمُغْتَزِلَةِ، وَالْمُخْتَلِفَةِ، وَالْمُخْتَلِفَةِ، وَالْمُخْتَلِفَةِ، وَالْمُخْتَلِفَةِ، وَالْجَهْمِيَّةِ، وَالْجَهْمِيَّةِ، وَالْجَمْاعَة، وَالْجَمْاعَة، وَالْجَهْمِيَّةِ، وَالْجَمْلِيَّة، وَالْجَمْاعَة، وَحَالَفُوا الشَّنَّة الْجَمَاعَة، وَحَالَفُوا الضَّلَالَة.

قوله: (وَالْهَذَاهِبِ الرِّدِيَةِ) وردت أدعية كثيرة في القرآن والسنة في طلب الثبات على الحق والنجاة من الباطل، قال تعالى عن إبراهيم: ﴿رَبِّ ٱجْعَلُ هَاذَا الثبات على الحق والنجاة من الباطل، قال تعالى عن إبراهيم: ٣٥]، وقال سبحانه: ﴿ رَبَّنَا لَا الْمَلَدَ ءَامِنًا وَلَجُنُبُنِي وَبَنِيَ أَن نَعَبُدَ ٱلْأَصَٰنَامَ ﴾ [إبراهيم: ٣٥]، وقال سبحانه: ﴿ رَبَّنَا لَا يَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُلْنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً ﴾ [آل عمران: ٨].

قوله: (وِثْلِ الْوُشَبِّهَةِ، وَالْوُعْتَرِلَةِ، وَالْجَهْوِيَّةِ... إلخ) الجهمية: أتباع جهم بن صفوان. والمعتزلة: أتباع واصل بن عطاء، وكلاهما معطلة ينفون صفات الله تعالىٰ.

والمشبهة: هم الممثلة، وهم الذين يمثلون الله تعالى بخلقه.

وسبق آنفًا الكلام على الجبرية والقدرية، وهناك طائفة من غلاة القدرية ينفون علم الله تعالى قبل وقوع الأفعال ...

ومن الفرق الضالة أيضاً: الصوفية والرافضة والقرامطة الملاحدة، والأشاعرة والماتريدية، والإخوان المسلمون، وجماعة التبليغ، والسرورية، وحزب التحرير، وغيرهم كثير.

# وَنَحْنُ مِنْهُمْ بَرَاءٌ، وَهُمْ عِنْدَنَا ضُلَّالٌ وَأَرْدِيَاءُ. وَبِاللهِ الْعِصْمَةُ وَالتَّوْفِيقُ.

قوله: (وَهُوْ عِنْدَنَا ضُلَّالٌ وَأَرْدِيَاءُ) يخرج الرجل من أهل السنة والجماعة إذا اعتنق البدعة وأصر عليها، ووالي وعادي من أجلها، فذلك هو المبتدع الضال.

قوله: (وَبِاللّهِ الْعِصْوَةُ وَالتّوْفِيقُ) نسأل الله تعالىٰ الثبات والإخلاص وحسن الخاتمة، والنجاة من الشرك والبدع والمهلكات.

وصلىٰ الله علىٰ محمد وآله صحبه وسلم.

#### هذا آخر التعليق على العقيدة الطحاوية ولله الحمد والمنة

عام ۱۲۳۰هـ صفر دار الحديث بوعبر

\*\*\*

الفهرس